## العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة





- است الكتباب: الطلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة
  - السيف: طارق محمد ذئون الطائي
  - الطيعـة الأولى: تشرين الثاني (نوفيير) 2012
    - تعبيم الفلاف المحافظات
  - ه التضيد: هوساك كومپيوتر برس
- وقم الزيداع الدولي: 9. 999 . 426 . 614 . 978 ISBN 978
   جميع العقوق محفوظة لمركز حمورايي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
- ♦ لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تعزيته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال من دون إذن خطي مسيق من مركز حمورايي للبحوث والدواسات الاسترائيجية.



#### مقدمة المركز

بعد إنكفاء الإتحاد السوفيتي وتفكك منظومته الاشتراكية فيما بعد، على وقع عوامل عدة بعضها داخلياً، وأخر خارجياً، جزءً منه جاء على وفق استراتيجية تركيع لهذه القوة، التي ظلت تمثل محدداً أساس وعدو حتى وأنّ كان أحياناً موهوم، في أنبعات الهيمنة الأميركية لقيادة العالم كفطب أوحد، في نظام دولي جديد صاغته الولايات المتحدة وتوابعها الاوربية، وهو ما أدخل العالم كله تحت سطوة القطبية الماحدة.

لهذا ورثت روسيا الإتحادية من الإتحاد السوفيتي السابق, يعضاً من عوامل فوته وجزءً كبيراً من عوامل ضعفه، فكانت روسيا في العقد الأخير من القرن العشرين، دولة طبعة بقدر ما قدر لها من ذلك، عادت فيه القهقري إلى الوراء حتى إلى ماقبل القيصرية، وهو ما استثمرته الولايات المتحدة الأميركية كفرصة سائحة كانت ترتجيها، فنفذت ما نفذته تحت لواء الأجماع الدولي، في ظن كبير منها، أنها تسطيع تقريم الدب الروسي وترويضه، حتى وأن أعتمدت قضم أطرافه ومواطى، قديمه الموروثة من العهد السوفياتي رويداً رويداً.

لقد شكلت الاسترائيجية الأميركية المبنية على فكرة الاستباق المرتكز على القوة الصلية، حتى وأن كان على النوايا، عامل أستفزاز ودفع بأتجاه الصحوة الروسية، والتي واجت بوضوح من خلال قيادة روسيا في عهدي (بوتين ـ مدفيديف)، والتي

بدأت بوضع لمسات الصعود الروسي الجديد، كقوة كبرى من جديد، وكأن روسيا قد استطاعت امتصاص الصدمة، ومن ثم النهوض من جديد، لتوقف فرصة التفرد الأميركي بالقرار الدولي.

من هنا كانت رغبة مركز حمورايي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في تبني طبع ونشر هذه الرسالة، التي عالجت في مضامينها التوجهات الاستراتيجية في العلاقات الأميركية ـ الروسية لما بعد 2003، الذي هو عام الإحتلال الأميركي للعاق.

إن العلاقات الأميركية ـ الروسية لايمكن لها أنّ تدوم على وتيرة واحدة، فالدولتين هما من الدول الكبرى على مستوى العائم، ولهما مصالح هنا وهناك، والصراع الخفي والمعلن بينهما، قائم صواء أكان المنهج أشتراكياً أم رأسمالياً، والولايات المتحدة على الأقل، لا تخفي توجسها من العودة الروسية إلى الساحة الدولية، لا سيما وأنها لازالت تحتفظ بالكبر من عوامل القوة المسكرية الموروثة، كما أن السلوك الأميركي في النفرد بالقرار الدولي، قد وفر من دون أدنى شك فرصة لروسيا الإتحادية ودول أخرى، في مجابهة هذا الدور، ساندها في ذلك الصورة المختزنة لشعوب العالم، لهذا السلوك الاميراطوري الذي تجاوزته البشرية.

إن نمط العلاقات الأميركية ـ الروسية يظل محكوماً بالتطورات على المستوى العالمي، من خلال صعود قوى جديدة، طالماً أن مساحة الرفض للسياسات الأميركية في ازدياد، وفي ظل أزمة أقتصادية حدث من التطلع الكوني، المشفوع بكلفة ربما لايستطيع الاقتصاد الأميركي الإستقواء على حملها، في ظل صواع اقتصادي محتدم مع الصين لقيادة العالم أقتصادياً.

لهذا كله ستكون روسيا الإتحادية في سياستها الخارجية، إزاء الولايات المتحدة الأميركية، أكثر ثباناً في المحافظة على مصالحها، وعدم المساس بموقعها كدولة كبرى، وهو ما سيعرض هذه العلاقات للمد والجزر.

#### مقدمة المؤلف

أدت التحولات الدولية والإقليمية التي تعرض لها العالم منذ التسعينات من القرن الماضي وما نتج عنها من انعكاسات سلبية وابجابية. إلى زيادة دور قوى دولية أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد العالمي، وأخذت هذه القوى تأدي بضرورة البحث عن سبل جديدة للقيادة العالمية والخروج عن النمط السائد حالياً. وهذا ما أزعج الولايات المتحدة الأميركية التي تعد القطب المهيمن والدولة لاتقوى في العالم، لما لها من تأثيرات سلبية في تقليل وتراجع المصالح التي تجنيها من هذه السيطرة، حتى أخذت تمارس الكثير من السياسات في سبيل البقاء في مكاتها الحالية. ومنها اداة الحرب.

وبفعل ثلث التحولات، بدأ الحديث عن أهمية إيجاد قوة دولية أخرى غير الولات المتحدة الأميركية لتملأ الغراغ الذي خلفه نقكك الإتحاد السوفيتي، ولتعيد التوازد إلى النظام الدولي. ومن بين اكثر القوى المرشحة لاحتلال هذه المكانة هي روسيا الإتحادية بوصفها قوة دولية صاعدة ومتقدمة. ذلك لأن الأوضاع الجديدة التي تعربها روسيا الإتحادية، والتي تجعلها تتجه نحو الصعود حيث تبلور الدور السياسي والاقتصادي المنبقى عن ثقلها ومكانها، سينعكس حنما على سياستها على الصعيد العالمي وربما يكون عاملة معرفلاً للسياسات الأميركية بتأثير الواقع المعاش، والحقيقة ان تلك التحولات لم تفرز روسها الإتحادية بوصفها قوة دولية ذات تأثير

ونفوذ على الصعيد العالمي فحسب، بل هناك قوى دولية مثل الصين واليابان والهند، التي تجاوز بعضها التأثير الإقليمي إلى التأثير الدولي وبعضها الآخر في مرحلة النجاوز، وان لم تستكمل عوامل القوة لديها مثلما هو الحال مع روسيا الإتحادية.

وتحاول روسيا الإتحادية الوصول مرة أخرى إلى قمة الهرم اللدولي وأخذ مكانتها السابقة وقد اتضح ذلك بشكل جلي في مجموعة من المعطيات الدولية لعل من ابرزها الحرب الروسية الجورجية (2018/8/8) ومواقفها من الثورات العربية وسلوكها في الامم المتحدة. وكما أثبت التاريخ إن النغير في الساحة الدولية بمعنى التحول من وضع سائد إلى وضع آخر بات يمثل ظاهرة واقعية تتخذى عبر الزمن، فان البضع الدولي لا يمكن أن يستقر على حال معين إلى مراحل زمنية طويلة جداً ولا سيما عالم اليوم يتسم بالديناميكية والسرعة في التفيير فضلا عن خروج معيار القوة من الجانب العسكري ليشمل جوانب أخرى مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة والمعلوماتية... التي

ومن خلال ذلك وجدت روسيا الإتحادية بقيادة الزعامات الجديدة (فلادمير بوتين و دميتري مدفيدف) في رؤينها لمكانة روسيا (لإتحادية، طريقها في اليزوغ والصعود إلى قمة الهرم الدولي لتنفيذ سياساتها الخارجية والداخلية من ناحية، وتوسيع موضع قدمها على المستوى الدولي من ناحية أخرى.

وتأتي أهمية هذا الكتاب من محاولته لرصد الأحداث المستقبلية على الساحة الدولية وتحليلها واستشراف حقيقة العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة بجوانيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية كافة، وإيضاح نمط هذه التغيرات التي يمكن أن تحصل وهل يكون النظام الدولي القادم متعدد الأقطاب فعلياً أو يكون نظام قطبين فقط بتمثيل روسيا الإتحادية قطبا دوليا أمام الولايات المتحدة؟.

كفلك تساز العلاقات الأميركية الروسية بنوع من التعقيد والتشابك وذلك بسبب كثرة المتغيرات المؤثرة فيها وانساعها الكبير كما أن كيفية ونوعية هذه العلاقة (إيجابا أو سلبا) تؤتر في الكثير من سياسات الدول الأخرى في العالم وبمجموعها في الأمم المتحدة. وقد أدى هذا التعقيد إلى أن يكون مستقبل هذه العلاقة غير واضح المعالم مما جعلها موضع الاختلاف، والسؤال الذي يطرح: كيف ستكون هذه المعالم، مما جعلها موضع الاختلاف، والسؤال الذي يطرح: كيف ستكون هذه العلاقات في المستقبل القرب والبعيد، فقد تضارت الآراء عند الجواب بين قائل بأسمرارها إلى قائل بالتوثر والتعاون و التنافس، وقد دفع هذا إلى بروز اشكالية واضحة في هذه العلاقة وهي عدم وضوح مستقبلها والذي حاولنا ومن خلال اثبات الفرضية العلاقة وهي عدم وضوح مستقبلها والذي حاولنا ومن خلال اثبات الفرضية

ان تفكك الإتحاد السوفيتي أثر على العلاقات الأميركية الروسية، فقد انتج الهاقع الدولى بعد انتهاء الحرب الباردة بيئة دولية جديدة تتمثل بسيطرة الولايات المتحدة على التفاعلات الدولية بجوانبها كافة، الامر الذي انعكس على طبيعة العلاقات الأمبركية الروسية، بل أصبحت هذه العلاقة غير متكافئة وتحديدا خلال مدة التسعينيات من القرن الماضي، ولكن بعد وصول الرئيس فلادمير بوتين ومن بعده دمتري مدفيدف إلى السلطة في روسيا الإتحادية بدأت العلاقات الروسية الأميركية ثاخذ منحى آخر. وفي ضوء ذلك ينطلق الكتاب ينطلق من فرضية مفادها ان محاولة روسها الإتحادية تدعم عناصر القوة وتقليص عناصر الضعف لديها، وبما يؤهلها ذلك لتعزيز مكانتها الدولية في مواجهة الهيمنة الأميركية، ممّا ينعكس على طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة سليا وايجابا، بل إن ذلك يساهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذه العلاقة. ولإثباث هذه الفرضية تمث الإجابة عن السؤالات الاتية: ما هو تأثير عامل التاريخ في هذه العلاقة؟ ما مدى تأثير انهيار القطب السوفيش فيها؟ وما هي مقومات هذه العلاقة؟ وماهي القضايا الرئيسة التي تؤثر في هذه العلاقة؟ وما هي المشاهد المستقبلية لتلك العلاقة وأي منها يأخذ مكانه الأرجح (الصراع، الثنافس، التعاون) في العلاقات الأميركية الروسية في القرن الواحد والعشرين.

واخيرا لابد من القول إنَّ العطاء من أنبل السجايا التي يتحلى بها الأفاضل من

السلسة الجامعية (2)

الخلق، وأعظم عطاء ذلك الذي يمنح بلا مقابل، (عطاء الأسناذ) ولذلك انقدم بالشكر والتقدير إلى استاذي القدير المكتور صلاح حسن محصد، الذي لم يتوان برغم مشاغله الكثيرة من إفراد جهده ووقته لرفد هذا الكتاب بملاحظاته السديدة وآرائه العلمية لإغنائه وإظهاره بأتم صوره، وأنقدم إلى المكتور سرمد زكي الجادر والمكتور محمود سالم السامرائي والمكتور طارق محمد طيب والاستاذ صلاح سليم بالشكر والتقدر والتبجيل لإغناء الكتاب بالملاحظات العلمية القيمة.

طارق الطائي

## المحثويات

| مقدمة المركز 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة المؤلف 7                                                                |
| الفصل الأول:                                                                  |
| تطور العلاقات الأميركية الروسية                                               |
| المبحث الأول: العلاقات الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة 19              |
| المبحث الثاني : العلاقات الأميركية الروسية<br>بعد الحرب الباردة (1991 ـ 2000) |
| المبحث الثالث: العلاقات الأميركية الروسية بعد أحداث 2001/9/11 42              |
| الفصل الثاني:                                                                 |
| مقومات العلاقات الأميركية الروسية                                             |
| المبحث الأول: المقومات السياسية للعلاقات الأميركية الروسية                    |
| المطلب الأول: توصيع حلف شمال الأطلسي                                          |
| المطلب الثاني: إصلاح الأمم المتحدة                                            |
|                                                                               |

| <b>75</b>      | المطلب الثالث: تشكل النظام العولي                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> 1     | المطلب الرابسع : أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب)                    |
| 85             | المطلب الخامس: الديمقراطية وحقوق الإنسان                                 |
| 90             | المبحث الثاني: المقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الروسية            |
| <del>9</del> 0 | المطلب الأول: التبادل الاقتصادي والتجاري                                 |
| 95             | المطلب الثاني: النفط والغاز (أمن الطاقة)                                 |
| 101            | المطلب الثالث: روسيا الإتحادية ومنظمة التجارة العالمية                   |
| 104            | المبحث الثالث: المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية           |
| 112            | المطلب الثانسي: القواعد العسكرية في آسيا الوسطى                          |
| 118            | المطلب الثالث: الاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية:                         |
| 124            | المطلب الرابسع: تجارة السلاح وآثارها الاستراتيجية                        |
| 129            | المطلب الخامس: أسلحة الدمار الشامل                                       |
|                | الفصل الثالث:                                                            |
|                | القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية                            |
|                | المبحث الأول: القضايا الاستراتيجية الدولية                               |
| 157            | (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي أنموذجاً)                                 |
| 157            | المطلب الأول: ماهية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي                        |
| کي 158         | المطلب الثاني: مشروع الدرع الصاروخي والفكر الاستراتيجي الأميرا           |
| 162            | المطلب الثالث: أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي                       |
| 172            | المطلب الرابع: رؤية مستقبلية لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي              |
| 179 . (i       | المبحث الثاني: القضايا السياسية الدولية (الملف النووي الإيراني أُنموذِجا |
| 180            | المطلب الأول: ماهية البرنامج النووي الإيراني                             |

| - J. | <br>ľ |
|------|-------|
|      |       |

| المطلب الثاني: دوافع البرنامج النووي الإيراني 181                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الثالث: أبعاد الملف النووي الإيراني واثارها                       |
| في العلاقات الأميركية الروسية                                            |
| المطلب الرابيع: انعكاسات البرنامج النووي الإيراني                        |
| على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية 193                                |
| المبحث الثالث: القضايا الاقتصادية الدولية (منطقة بحر قزوين أنموذجاً) 202 |
| المطلـــب الأول: ماهية منطقة بحر قزوين                                   |
| المطلب الثاني: الأهمية الاستراثيجية لمنطقة بحر قزوين 204                 |
| المطلب الثالث: أبعاد السيطرة على منطقة بحر قزوين                         |
| وأثرها في العلاقات الأميركية الروسية                                     |
| المطلب الرابع: انعكاسات السيطرة على بحر قرّوين                           |
| على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية 217                                |
| الفصل الرابع:                                                            |
| مستقبل العلاقات الأميركية الروسية                                        |
|                                                                          |
| المبحث الأول: مشهد الصراع                                                |
| المبحث الثاني: مشهد التنافس                                              |
| المبحث الثالث: مشهد التعاون المبحث الثالث: مشهد التعاون                  |
|                                                                          |
| 785 X - 112 h                                                            |

## الفصل الأول

تطور العلاقات الأميركية الروسية

## الفصل الأول

## تطور العلاقات الأميركية الروسية

مرت العلاقات الأميركية الروسية بمراحل عديدة، وكان لكل مرحلة انعكاسها على هذه العلاقة بالسلب أو بالإيجاب طبقا لطبيعة المرحلة والواقع الدولي السائد، ولذلك قُته هذا الفصل على ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول العلاقات الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة ثلك المرحلة ألتي لا يمكن للمختص بعلم العلاقات الدولية أن يتجاهلها بفعل تأثيرها على سير هذه العلاقة، فالحرب الباردة كان لها تأثير كبير على مكانة الدولتين في النظام الدولي، ومن ثم حددت الإطار العام الذي يحكم هذه العلاقة، إذ لم تتمكن الولايات المتحدة من التعامل أو المساس بأي مسالة تتعلق بالأمن القومي السوفيتي، وبالمقابل لم يتمكن الإتحاد السوفيتي من التعامل مع أو المساس بأي مسالة تمس الأمن القومي الأميركي ولكن ذلك لم يمنع من حدوث بعض المخاطر، وكل ذلك نتيجة الإدراك المتبادل للطرفين بفعل امثلاكهما النووية، على حين درس المبحث الثاني العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة إلى أحداث 2001/9/11 تلك المرحلة من السياسة الدولية التي تمثلث بظهور النظام الدولي الجديد المتمثل بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، وكان لهذا النظام أثره الواضح على العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأمبركية الروسية بشكل خاص، إذ تغيرت المعايير والقيم وقواعد اللعبة التي حكمت السياسة الدولية خلال الحرب الباردة، فقد انهار الطرف الموازن للولايات المتحدة وتدهورت مكانة روسيا الإتحادية بل خضعت للغرب ومعاييره وقيمه بل تبنت روسيا الإتحادية القيم الليبرائية من اجل بناء الدولة، وأخيراً كشف المبحث الثالث العلاقات الأميركية الروسية بعد أحداث 2001/9/11 وحتى الأن (2011) تلك الأحداث اللي وكدت على حقيقة جوهرية مفادها أن العالم أصبح قرية كونية يرتكز على سبب ونتيجة هي: أنّ ما يحدث في جزّه من العالم يؤثر في الأجزاء الأخرى، فقد غيرت تلك الأحداث مجرى السلوك الدوني، وكذلك تغيرت استراتيجيات التعامل الدولي، وجعلت الدول توجه بوصلة سياستها الخارجية بانجاه كيفية الاستفادة من هذه الأحداث للدعيم مكانتها الدولية، ولقد كان لهذه الأحداث والمعطيات الدولية الني أعقبتها أرها الواضح في العلاقات الأميركية الروسية.

## العلاقات الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة

مرت العلاقات الأميركية السوفيتية بمراحل عديدة خلال الحرب الباردة، وكان لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها ومتغيراتها وسمائها التي تنماز بها، وأنها كانت نتيجة لواقع دولي معين فرض تأثيراته على السياسة الدولية، وترك اثره في سياسة الدولتين واستراتيجيهما ونظرة وادراك كل طرف للآخر خلال هذه الحقية الزمنية التي تمثلت بسيطرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على التفاعل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي المدولي، وفيما يأتي المراحل التي مرت بها العلاقات الأميركية السوفيتية خلال الحرب الباردة:

### المرحلة الأولى (1945 ـ 1953) `

في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتب جورج كينان السفير الأميركي في الإتحاد السوفيتي مقالة نشرتها مجلة الشؤون الدولية عام 1947، وقد كانت المقالة ولا تزال تمثل الشرارة التي أطلقت الحرب الباردة<sup>(1)</sup>، ففي هذه المقالة دعا كينان حكومة الولايات المتحدة إلى فرض حصار على الإتحاد السوفيتي أي على روسيا وكل الأقاليم والدول التي احتاثها برضاء ضمني أو صريح من حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة (2)، وقد كان لها فيما بعد الاثر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيتية.

السلسة الجامعية (2)

وبعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية سأد الفكر الاستراتيجي الأميركي وجهتا نظر تجاء الثعامل مع الشؤون الدولية: الأولى يمثلها جورج كينان الذي كتب في عام 1948 «تحن نملك (50%) من ثروات العالم ولكننا لا تشكل أكثر من (6/2%) من مكان الأرض وفي مثل هذا الوضع يبدو انه لا مناص من أن نكون موضع غيرة وحسد الآخرين وسيكون جهدنا الأساسي في الحقبة المشسمة بعدم المساواة في صون هذا الوضع دون ان تعرض أمننا القومي للخطر وبقدر ما يكون ذلك أفضل؛(3)، أما الثانية فقد مثلها بشكل جلى بول نيتشي<sup>(4)</sup> الذي قال «تملك الولايات المتحدة قوة كونية، لهذا سيكون من الضروري أن تضفى على هذا العدو كل صفات الشيطان نحيث يصبح كل تدخل للولايات المتحدة مبررا مسبقا وكأنه عمل دفاعي تجاه خطر يشمل الأرض كلها (5)، وعلى هذا الأساس كانت الغلية للتوجه الذي يوفق بين التوجهين في العلاقة مع السوفيت.إن ما يمكن أن تلاحظه على (الحرب الباردة)(6)، هي إعادة توزيع القوة العالمية التي فرضتها الحرب العالمية الثانية فقد نمت فوة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيشي بشكل ليس له مثيل وترجمت قوة كل من الدولتين من قوة هائلة كامنة في العام 1939 إلى قوة فعلية هائلة بعد الحرب العالمية الثانية تمثل بالتوازن النووي (فقد سادت حالة من التوثر الشديد في العلاقات بين الأطراف المتنازعة بحيث يشعر كل طرف بانه مهدد بمخاطر احتمال العدوان المسلح الأمر الذي يقتضى توطيد المجهود الحربي) الأرم فعالم ما بعد الحرب لم يشهد مشاركتهما الفعالة في الشؤون العالمية فقط، إنما شهد احتكارهما المشترك لتقرير مصبر العالم، لقد حل دور هاثين الدولتين العظيمتين في الشؤون العالمية محل دول وإمبراطوريات كبري زالت أو ضعفت عما كان ما قبل الحرب فقد انهارت ألمانيا واليابان بوصفهما قوتين كبريين، وضعفت واستنزفت قدرات فرنسا وبريطانيا وأصبحنا دولا من الدرجة الثانية<sup>(8)</sup>.

وهنا برز دور الإيدپولوجية بوصفها عاملا مفذيا للسياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية فقد اظهر كل من الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ايجابية إيديولوجية من خلال بذل الجهود اللازمة لتسويقها وهو في تلك الإثناء يعزز قناعته بالنصر الحتمي، وهو الأمر الذي إدى إلى ادلجة العلاقات الأميزكية السوفيتية (9). ويمكن القول بأن مشكلة تحديد المستقبل السياسي لشكل القارة الأوربية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عموماً وكذلك تحديد مستقبل ألمانيا على وجه الخصوص كان أهم ما يشغل بال الحلفاء، وكانت أزمة برلين 1946 السبب المباشر لتأسيس حلف شمال الأطلسي وإدراك زعماء الحملكة المتحدة وفرنسا بشكل خاص أن الحاجة ندعو إلى نوع من الكوابح للقدرة العسكرية للاتحاد السوفيتي<sup>(10)</sup>. ونتيجة لذلك دار الصراع بين الجانبين في البيئة الدولية وليس بمعزل عن الشؤون العالمية فقد كان الصراع في مناطق خارج حدود الدولتين نظراً لرغبة كل طرف في التوسع في مجال نفوذه وتأثيره الفعال<sup>(11)</sup>، بدلالة (الثناقض لمجموعة القيم والمدركات الثي تسير إرادة الطرفين)(<sup>(12)</sup>. إذ أدركت القوتان العظمتان، أن السيطرة السياسية والاقتصادية على مناطق معينة من العالم، يعمل على دعم الحركة العالمية لهما بظروف مواتية، ويوفر جانباً من مستلزمات ضمان الأمن القومي لهما، لذا كانت الصعوبة في إبعاد كل منهما عن هذه المناطق الإستراتيجية أو تلكء بسبب الحرص المتبادل على الوجود المتقابل من ناحية، ومن ناحية أخرى القلق من احتمالية المواجهة النووية<sup>(13)</sup>. وقد أفضى الإدراك الاستراتيجي الأميركي إلى تبني جملة من الاستراتيجيات ترمي إلى احتواء الإتحاد السوفيتي في منطقة قلب العالم من جهة، وتأمين قيادة الولايات المتحدة للعالم الغربي من جهة أخرى<sup>(14)</sup>، وقد كان لهذه الاستراتيجيات الاثر البائغ في العلاقات الأميركية السوفيتية.

وأولى هذه الاستراتيجيات استراتيجية الاحتواء orrategy of المتحدة (المتواه أدا): وهي استراتيجية جاء بها جورج كينان سفير الولايات المتحدة في الإتحاد السوفيتي وأوضح أن أمامنا هنا قوة سياسية ملتزمة التزاما أعمى بالاعتقاد بأن من المستحيل إقامة أسلوب المتعايش الدائم مع الولايات المتحدة وأن من المرغوب والضروري أن يجري تخريب الانسجام الداخلي لموقعنا وتبمير طريقتنا التقيدية في الحياة وهدم النفوذ العالمي لدولتنا كي تكون السلطة السوفيتية في مأمن(14) وعلى هذا الأساس يجب (مقاومة النوسع السوفيتي وإجبار السوفيت على التخلي عن استراتيجيتهم النوسعية) (17)، ثانيها: استراتيجية (مبدأ ترومان) لقد مثل مبدأ ترومان الملاقين

وتطبيقا لسياسة الاحتواء، إذ وجه الرئيس الأميركي ترومان رسالة إلى الكونفرس في أذار 1947 أعلن فيها عن تصميم الولايات المتحدة على تقديم المساعدات العسكرية إلى حكومتي اليونان وتركيا بهدف الوقوف بوجه النفوذ السوفيتي، لقد كانت حقيقة هذا المبدأ هي الحرب الأهلية في اليونان وعدم قدره حكومة المملكة المتحدة على دعم الملكية في وجه الشيوعيين لذلك أقدمت على طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية (110)، ثالثها: استراتيجية (مشروع مارشال)، وقد كان من الولايات المتحدة الأميركية (110)، وقد كان دولي جديد قائم على حرية التجارة، وتكريس هذا النظام انطلق هذا المشروع المنطق هذا المشروع مارشال)، وقد كان المنطق نمو اقتصادها، ولجذب الاقتصاد المالي نحو استعادة النموء بما له من انعكاسات إيجابية على اقتصادها، وثانيهما كان الخطر من توسع النظام الشيوعي وما يعكاسات إيجابية على اقتصادها، وثانيهما كان الخطر من توسع النظام الشيوعي وما من أزمات داخلية مادية أفرزتها الحرب (110)، وكالتهما، تعلق في ضرورة إعادة أعمار أوربا ليس فقط لمواجهة الخطر الشيوعي وإنما كذلك لإعادة تأهيل الشيطك أوربا ليس فقط لمواجهة الخطر الشيوعي وإنما كذلك لإعادة تأهيل الشيطة الاقتصادي الرئيس لها (20)، كل ذلك مثل بعاية التوتر والصراع في العلاقات الأميركية السوفيتية.

وجاءت ولادة حلف شمال الأطلسي استجابة لمواجهة تحديات كبرى على صعيد الساحة الأوربية، فضارً عن أن تلك الولادة كانت تمثل الإدراك الأوربي الأصيركي للمخاطر والتحديات الامنية الجديدة التي أثارها الإتحاد السوفيتي بتحوله الأميرة تقلمي ذات قدرات عسكرية هائلة فضلاً عن ايديولوجيته المثناقضة والمفايرة تماماً لأيديولوجية وقيم العالم الغربي(21). وقمة هدفان سعى للحصول عليهما مخططو الناتو: الأول نمثل بمواجهة الإتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية النابعة بوصفهم خطرا يهدد أمن وسلامة أوربا ومنطقة شمال الأطلسي، وتمثل الهدف الثاني في الرغبة الأميركية في التواجد العسكري في قارة أوربا واستمرار الميمنة الأميركية الشاملة عليها(22). بمعنى دخولها بفاعلية وأبعاد السوفيت عنها(23). ومن جهة الإتحاد السوفيت فإن (حلف وارشو هو المنظمة العسكرية التي عنهال الأطلسي في الكلة الغرية، وقد ظهر هذا الجلف إلى حيز الواقع

في 14 مايو 1955 أثر انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي وقبول تركيا والبونان فيه وما تمخضت عنه الحرب الكورية وهو الأمر الذي أثار مخاوف الإتحاد السوقيتي بشدة نظراً لما كان يعنيه من تغيير في علاقات (توازن القوى)(24) في أوربا وما كان ينطوي عليه ذلك من تهديد عباشر لأمنه القومي، ومن ثم وجد الإتحاد السيفيتي ضرورة إعادة تقويم استرانجيته الأوربية الدفاعية وخلص من ذلك إلى عسكري جماعي(25)، فحلف والبوة الثنائية مع دول أوربا الشرقية، بحلف عسكري جماعي(25)، فحلف وارثب والرد العسكري لمواجهة حلف شمال الأطلسي(26)، وهكذا سيطرت الاعتبارات الاسترانيجية ومشكلات الأمن الأوربي على اتباهات تحالف الولايات المتحدة مع أوربا الغربية في هذه المدة الحرجة من تاريخ الملاقات الغربية السوفيتية أم الإكراء، أن تضع نفسها وعلى نطاق لم يسبق له مثيل تحت الحماية المسكرية للولايات المتحدة (25). وبذلك أثرت عملية الفعل وردة الفعل من جانب المسكرية للولايات المتحدة (25). وبذلك أثرت عملية الفعل وردة الفعل من جانب المواديات المتحدة (25). وبذلك أثرت عملية الفعل وردة الفعل من جانب الولايات المتحدة السوفيتي بشكل كبير في الملاقات الأميركية السوفيتية.

كذلك شكل التقارب الصبي السوفيني بعد انتصار ماونسي تونغ وقيام جمهورة الصين الشعبية 1949 تحدياً صريحاً للوجود الأميركي في منطقة الشرق الأقصى، عالجته الولايات المتحدة بإعادة ترتيب العلاقات اليابانية الأميركية، إذ إن تطوير القدرات الصناعية اليابانية سيكون نحدياً كبيراً للاتحاد السوفيتي الذي سيكون بين مشروع مارشال وميثاق الأطلسي في غرب أوربا والتحالف الياباني الأميركي في الشرق الأقصى، وبذلك يكون الإتحاد السوفيتي قد تم فرض الطوق عليه (29)، وتتيجة لهذا التوتر الكبير في العلاقات الأميركية السوفيتية أصبحت الأمم المتحدة عديمة القاعلية نتيجة استخدام حق الفيتو بشكل كبير، إذ استخدم الولايات المتحدة خلال الفيتو (75)، ولذلك قيل (أن الامم المتحدة تنفذ سياسة الولايات المتحدة خلال التحدة الأميركية) (1949)،

إن جميع الدلائل تشير إلى أن العلاقات الأميركية السوفيتية خلال هذه المدة

كانت في حالة توتر متصاعد الواحدة تجاه الأخرى، ولم يمنع المجابهة العسكرية العباشرة بنيهما الا الخوف من الانتحار المتبادل نتيجة امتلاك الأسلحة الذرية، فلم العباشرة بنيهما الا الخوف من الانتحار المتبادل نتيجة امتلاك الأسلحة، وهكذا كان يكن هناك مهادنة بينهما، فإذا صكر أحدهما مشروعاً بيادله الآخر بمثله، وهكذا كان الكومنفورم الذي يمثل الرابطة السياسية للأحزاب الشيوعية ردا على مبدأ ترومان ومشروع مارشال والحقهما الإتحاد السوفيتي بانقلاب براغ عام 1948 عندما استولى الشيوعيون على السلطة، بل وصلت المجابهة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحددة الذروة في أثناء أزمة برلين 1948 والحرب الكوربة المحدودة 1950، وكان إنشاء حلف وارشو 1955 مقابل حلف شمال الأطلسي وإعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية (1982). كل ذلك ادى إلى الدوتر في العلاقات السوفيتية الأميركية.

### المرحلة الثانية (1954 ـ 1962)

شهد الإتحاد السوفتي في مرحلة الخمسينات انعطافاً مهماً في سياساته الدخلية والخارجية على حد سواء، وكان لوفاه ستالين 1953 أثر حاسم في التغيرات الداخلية والخارجية على حد سواء، وكان لوفاه ستالين 1953 أثر حاسم في التغيرات التي طرأت على مظاهر السياسة السوفيتية، إذ كانت بمثابة بداية لعهد جديد في التوجه السوفيتية بشكل خاص. يبد أن مرحلة الخمسينات شهدت تحولات جذرية في السوفيتية بشكل خاص. يبد أن مرحلة الخمسينات شهدت تحولات جذرية في الروى والنصورات الأمنية، إذ اكتسبت الطابع العالمي، وهذا التحول في إعادة صياغة الروى والنصورات الأمنية ربما يعود في جزء كبير منه إلى طبيعة المكانة التي أخلت تتفظها كلتا القوتين على الصعيد العالمي، فالاتحاد السوفيتي وبعد كسره لطوق الاحتكار النووي الأميركي في عام 1949، أصبح يحتل موقع العدو الموازي للولايات المتحدة، ومما عزز من قوة هذا الاتجاه طبيعة المرحلة التي مر بها الإتحاد السوفيتي في عهد خرشوف التي أكدت خلافاً لما ذهب إليه المنهج الستأليني على أهمية الانتفاح على بلدان العالم الثالث التي تشكل بمجموعها حزاماً أمنياً وجبهة عريضة في مواجهة المعسكر الرأسمالي وميدانياً حيوياً لنشر عقائد الماركسية اللينينية (194) ويذلك شكلت هذه الحثية البداية لمرحلة أخرى من التقارب بين العملاقين فقد

ارتبطت بيد، انحسار الشكل الحاد للحرب الباردة، وهو الشكل الذي سادت فيه سورتان فتناقضتان تمام التناقض للمجتمعين الأميركي والسوفيتي ومتباعدتان تمام التباعد ولم يكن هناك أمل في إمكانية التقائهما، لقد جاءت هذه المرحلة لتمهد الطرق لبعض الاتفاقات والمعاهدات الثنائية، التي شكلت القاعدة الأساسية للملافات الاسلمية في المستقبل بين المعسكرين مع عدم استبعاد المواقف المتواجه بالمونة(85).

ويمكن القول إن هذه المدة من العلاقات الأميركية السوفيتية تمثل مرحلة إنتقالية ممهدة لمرحلة حديدة، وقد ترتب على ذلك أن المواحمة بين الكتلتين **لم** تعد ترتكز بصورة أساسية على أدوات العنف والصراع المسلح، بقدر ما أصبحت أدوات التنافس السلمي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية هي المرتكز الأساسى في هذه المواجهة، كذلك أضعفت السياسة الجديدة من مبررات استخدام الحرب بوصفها مبدأ حتميا للصراع، وهو ما كان يحكم طبيعة العلاقات بين الكتلتين بحيث بدأت دول كثيرة تراجع سياساتها تجاه التكتلات والأحلاف والانضهاء تحت السيطرة لأي من الكتلتين، وهذا هو السبب الرئيس في فشل الأخلاف الغربية التي أقيمت في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا<sup>(36)</sup>. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يبرهن على عدم التبدل في المواقف المتشنجة والبقاء ضمن الحرب الباردة ما دلت عليه أزمة السويس عام 1956، إذ هدد الإتحاد السوفيثي كلا من فرنسا وبريطانيا باستهدافهما في حالة مواصلة العدوان على مصره لذلك اضطرا إلى وقف اطلاق النار والانسجاب، ثم عادت وتتابعت الأزمات التي تؤكد جميعها على العودة إلى أجواء الحرب الباردة كأزمة يرلين 1958 وأزمة الكونقو عام 1960، وبناء جدار برلين عام 1961<sup>(37)</sup>، لتنتهى هذه المرحلة بالأزمة الكوبية التي لم تتوقف المجابهة بين العملاقين خلالها الا قبل نقطة استخدام السلام النووي<sup>(38)</sup>.

### المرحلة الثالثة (1962 \_ 1968)

تعد (الأزمة الكوية Cuban missile crisis) ((29) أخطر نقطة وصلت فيها العلاقات الأميركية السوفيتية إلى أعلى مستوى من التوتر خلال الحرب الباردة،

فالأزمات الدولية بطبيعتها تغير حاد ومفاجئ في مسار العلاقات بين الدول أما صلياً أو ايجاباً، وبقدر ما انطوت عليه الأزمة الكوبية من مخاطر، فإنها كانت نقطة البداية لدخول العلاقات الأميركية السوفيتية مرحلة جديدة لقد كانت أزمة الصواريخ أخطر لحظة في تاريخ البشرية، لا مراء في أن صناع القرار في تلك الحين كانوا يدركون جيداً أن مصير العالم بين أيديهم(٥٥).

لقد عدت أزمة عام 1962 ذروة المواجهة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أنها في الوقت نفسه تركت أثاراً مهمة في طبيعة العلاقة بين القطبين المتنافسين وفي علاقاتها مع دول العالم وكما يأتي اولًا:أن احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة وآثارها الكارثية المنوقعة على الجميع جعل من انفراج هذه الأزمة وغلبة منطق العقل والحكمة على منطق الهيبة والكرامة الشخصية(٩١) بمثابة بداية لانطلاق علاقة جديدة بين القوتين العظميين أطلق عليها المختصون (بعصر الانفراج الدولي) فمثلاً لم يستغل الرئيس الأميركي الموقف لإذلال السوفيت لكونهم هزموا في المواجهة، بل إنه بادر إلى إرسال برقيه إلى خروشوف يعتذر فيها عن خرق طائرة التجسس (U2) للأجواء السوفيتية. وكذلك تم الاتفاق على إنشاء الخط الساخن للانصال المباشر بهن الرئيسين للبحث في الأزمات التي قد تحصل مستقبلًا، وفي هذا الصدد أشار كندي في خطابه (10 كانون الثاني 1963) إلى أن إيجاد سلام عادل وحقيقي ومنع سياق التسلح يعثلان مصلحة أساسية مشتركة للمعسكرين الشرقى والغربي وأبدى استعداده لوقف التجارب النووية قوراً. ثانياً: أثرت هذه الأزمة على طبيعة العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي من جهة وحلفانهما من جهة أخرى، فالاتحاد السوفيتي أصبحت سمعته في مدى استعداده لندعم حلفاته موضع شك وعدم المصداقية، فضلاً عن تأثير الأزمة على الإدارة السوفينية، إذ أضعفت من سلطات خروشوف الذي نحى عن السلطة خلال عام 1964 يسب فشل برنامجه الانتخابي، وكذلك أدَّى تمرد الطرفين المتنازعين من خلال التهديد باستخدام القوة الذرية دون الالتفات إلى مصالح حلفائهما أو التشاور معهم إلى ردة فعل داخل حلف شمال الأطلسي قادته فرنسا، وفي حلف وارشو قادته رومانها وكان ذلك بطابة بفاية لانفراط ما يسمى بنظام القطية التنائية الصلبة. ثالثاً: أصبح الحذر الأميركي أكثر فعالية في تعامله مع الأحداث في العائم بشكل عام وفي أميركا اللانينية بشكل خاص بهدف منع الإتحاد والسوفيني من إمكانية نكرار تجربة كوبا في أي دولة أخرى في أميركا الجنوبية. فقي عام 1965 أعلن الرئيس الأميركي جونسون مبدأه القائل بانتهاج الفوارق بين الحرب المحلية والحرب الدولية، وذلك لكون أعداء الحربة كما وصفهم يستخدمون حروب التحرير الوطنية لخدمة أغراضهم، وطبقاً لهذا الوصف جاء التدخل التسكري المباشر في الدومنيكان عام 1965 بعد قرار الكونفرس بإمكانية الاستخدام المفارد للقوة في (الدول المهددة بالشبوعية) بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ما سنجده في مناطق عديدة من العالم (42).

إن أزمة الصواريخ الكوبية (Cuban missile crisis) أثرت بشكل كبير في العلاقات السوفيتية الصينية<sup>(49)</sup>، فعلى الرغم من أن العلاقات السوفيتية الصينية . السمت بالثعاون والتحالف (1949 ـ 1958) وكانت تعبيرا عن استراتيجية عالمية رحت إلى ضمان المصالح السوفينية العلية في الصراع مع المعسكر الغربي<sup>(44)</sup>، إلا أن الأزمة أدت إلى زيادة حدة الخلاف السوفيتي الصيني، بفعل عد الصين تراجع الإتحاد السوفيتي عن موقعه بإزاء أزمة الصواريخ الكوبية، هزيمة للمصبكر الاشتراكي وكذلك خلافات عفائدية تتعلق بالماركسية اللينية، وقد عدت المبين هذا التصرف السوفيتي بما سمته بسياسات اللين والمهادنة، بل وعدته استسلاما من السوفيت للامبركان في هذه الأزمة <sup>(45)</sup>. وفي خضم هذه الحرب الإعلامية والعشود العسكرية التي تصاعدت بين الصين والإتحاد السوفيني، وجدت الصين نفسها مساقة إلى انباع سياسة أكثر نفعية من السابق(<sup>66)</sup>، تجسدت في توجيه دبلوماسينها نحو إقامة علاقات ودية مع الدول الأخرى، بعض النظر عن ايديولوجيثها<sup>(47)</sup>، إن جميع هذه المعطيات تدفع للتقارب بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية والتقليل من أهمية الحرب الباردة في العلاقات الدولية، ولكن هذه الحرب لم تنته إلى الأبد بل عادت إلى الظهور من جديد على أثر التدخل الأميركي المباشر في فيتنام عام 1965 وتدخل الإتعاد السوفيتي في تشبكوسلوفاكيا عام 1968<sup>(48)</sup>. الأمر الذي ادى إلى دخول العلاقات الأميركية السوفيتية مرحلة جديدة.

#### المرحلة الرابعة (1969 ـ 1985)

في ظل الصراع الصيني السوفيتي نهاية السنينات وتعاظم القدرات العسكوة السوفيتي نهاية السنينات وتعاظم القدرات العسكوة السوفيتية مع تعقد المعضلة الفينامية الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي الأسبق (يكسون) إلى إعادة تقييم الإستراتيجية الأميركية الجديدة، بدأت محادثات الصين<sup>(69)</sup>، وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية الأميركية الجديدة، بدأت محادثات وكانت المحادثات قد بدأت سرية ووصفت بأنها معقدة، وانتهت إلى التوصل إلى معمومة من الاتفاقيات، وكان لابد لهذه الاتصالات والاتفاقيات أن تناقش على أعلى المستويات الحكومية الأمر الذي أدى إلى أن يقرر الرئيس الأميركي ينكسون زيارة المستويات الحكومية الأمر الذي أدى إلى أن يقرر الرئيس الأميركي ينكسون زيارة الاتحادات من الورطة العسكرية من فيتنام وتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي عن الحليف الباباني وكذلك محاولة اضعاف المعسكر الشيوعي. وكان السوفيت ينظرون إلى هذه الزيارة على أنها؟

أولاً: تمثل إيقاف عجلة سباق التسلح النووي التي بدأت ترهق الميزانية السوفينية وتؤثر على الواقع الاقتصادي المتدهور، وتشير الإحصاءات إلى أن السوفيت ينفقون أكثر من (23,5 %) من الدخل القومي على التسلح.

ثانياً: الأوضاع في فيتنام والتي حاول السوفيت استثمار التراجع الأميركي في حريها ضد (الفينغ كونغ) والعمل على دفع الولايات المتحدة لسحب قواتها من فيننام، لما لها من أثر سياسي وعسكري وإستراتيجي سلبي في المنطقة، فضلاً عن ما تسببه هذه الحرب من استنزاف للقدرات الاقتصادية السوفيتية نتهجة الصباعدات الضخمة للتي تقدمها للثوار (52).

ثالثاً: التقارب الصيني الأميركي في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف الصيني السوفيش، قذا حاول السوفيت تطويق هذه العلاقة الجديدة وتخفيف أثارها المحتملة على الإتحاد السوفيتي ومكانته الدولية والإقليمية.

رابعاً: محاولات السوفيت استثمار التقارب مع الولايات المتحدة لتحقيق

زهارب سياسي واقتصادي مع أوربا الغربية لما لهذا التقارب من أهمية كبيرة ليس فقط للسوفيت وإنما لدول أوربا الشرقية ولا سيّما من الناحية الاقتصادية.

خامساً: كذلك سعى السوفيت للحصول على مساعدات اقتصادية وتكنولوجية من الولايات المتحدة في إطار وفاق مشترك<sup>(63)</sup>.

بمعنى أن الوفاق لم يتحول إلى مسألة واقعية، ونهج سياسي مستمر، إلا يصعود ريتشارد نيكسون إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وبرغم أن نيكسون قد عرف بعدائه للشيوعية وبعدم ثقته بالانحاد السوفيتي، وبميوله البحينية المتطرفة الفائمة على شعارات الحرب الباردة فأنه بحكم نظرته الواقعية شق الطريق نحو الانفراج الدولي، واعترف بأن الإتحاد السوفيتي قوة عظمى لها مصالحها ووزنها الدولي، وهكذا تحولت العلاقات الأميركية السوفيتية في عهده إلى مرحلة انفراج فعلى وأصبح الوفاق الدولي شعار عقد السيمينات<sup>(54)</sup> وقد وقعت العديد من الاتفاقيات أهمها انفاقيات الحد من التسلح سالت 1، وسالت 2<sup>(55)</sup>. وعلى الرغم من ذلك فأن ريفان المولع بالقوة، قد أعاد العلاقات الأميركية السوفيتية بسرعة إلى أجواء الحرب الباردة، ووضعه على عتبة عصر جديد من سياق التسلح، وذلك يرفضه لاتفاقيات الحد من التسلح سالت التي فاوض من أجلها رئيسان سابقان، كما أعلن عن (مبادرة الدفاع الاستراتيجي Strategic Defense initiative)، وقد بنيت هذه السياسة على أن سباق التسلح هو الذي سينهك الرتحاد السوفيتي، فاقتصاده لم يعد يتمتع بأي فائض لمواجهة التسلح المتسارع، ولا سيّما إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحشد حلفاءها الغربيين حول هذه المبادرة، وان يتقاسم الغرب كله اغباءها الاقتصادية والتقنية<sup>(67)</sup>. وكان التطبيق العملي لهذا التصور بعني بناء القوة العسكرية وعدم التفاوض مع السوفيت إلا من موقع القوة، وقد سيطرت هذه المفاهيم على إدارة ريغان<sup>(50)</sup> بشكل عام حتى نهاية مدة ولايته الأولى عام 1984، وصاغت توجهاتها على المستوى الابديولوجي والعملي، وهي النوجهات التي وصلت معها العلاقات الأميركية السوفينية إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة الصواريخ الكوبية وأذلت بظهور ما أصبح يعرف «بالحرب الباردة الجديدة» (59).

#### المرحلة الخامسة (1985 ـ 1991)

إن النصف الأول من حقبه الثمانينيات شهد غياب ثلاثة من القيادات التاريخية في الإتحاد السوفيتي هم: ليونيد بريجنيف 1982، يوري اندروبوف 1964، وقسطنطين شريننكو 1985، الأمر الذي سمح بتحقيق ما كان مرتقباً من تغيير في أجيال القيادات Generational change، وبرز بالفعل ميخائيل غرباتشوف Mikhail Sergesvich Gorbachev (60)، الذي شرع في إعادة النظر في المبادئ والقيم والعقائد التي حكمت النظام الداخلي في الإتحاد السوفيثي على مدى سبعين عاماً، وارتبط ذلك بإعادة تقييم المغاهيم التي استندت إليها ووجهت السياسة الدولية للاتحاد السوفيتي بشكل خاص في علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب<sup>(61)</sup>. لقد مهدت سياسة البيروسترويكا والفلاستوست(62) (إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية)، إلى تقليل اثر الايديولوجية في السياسة السوفيتية، وكشف سلبياتها أمام العالم الخارجي<sup>(63)</sup>، وأمام حلفاء روسيا السوفيئية، ومن ثم مهدت الإصلاحات الني تقدم بها غورياتشوف لتفكك الإتحاد السوفيتي بسبب عدم قدرته على إدارة عملية التحولات والتغيرات الإيجابية على صعيد البناء الداخلي إلى تفكك الإتحاد السوفيتي وانتهت هذه الحقبة من الثاريخ التوسعي للاتحاد السوفيتي بانهيار امبراطوريته وتفتتها إلى خمس عشرة جمهورية متباعدة المشارب ومتعارضة المصالح في أحيان كثيرة(64) وهو الأمر الذي كان له الاثر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيتية. لقد تفكك الإتحاد السوفيش برغم امتلاكه لأكبر قوة اسنراتيجية في العالم، وهذا لا يعني أن فوته العسكرية كانت دون فائدة ثماماً، بل شكلت هذه القوة رادعاً مؤثراً جماً للقوة الاستراتيجية الأميركية، ولكن هذا الردع كان محصوراً من الناحية العسكرية فقط، ولم يمتد للنواحي الأخرى، وبالمقابل كانت القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية فعالة جداً في ردع القوة السوفيتية، ولاسيِّما مبادرة الدفاع (لاستراتيجي، التي انهت مباق التسلح إلى غير رجعة<sup>(65)</sup>، ويتفكك الإتحاد السوفيتي نتيجة (تبنى مبادرة الدفاع الاستراتيجي ودورها في إرهاق ميزانية الإتحاد السوفيتي(66)، وأتساع البيروقراطية في إدارة الدولة. الغزو السوفيتي لأفغانستان، وصول غورباتشوف إلى السلطة عام 1985 وإعلانه الغلاسنوست والبيروسترويكا)<sup>(67)</sup> أصبحنا أمام نظام دولي جديد يتمثل بيروز قوة عظمى مهيمنة على التفاعلات الدولية بعوانيها كافة تحت اسم النظام العالمي الجديد.

ومن كل ما سبق، يمكن القول إن الحرب الباردة قد انسعت بجملة من البنصائص من أبرزها أنها انسمت بجملة من البنصائص من أبرزها أنها انسمت بمستوى عالي من الصراع بهن القوتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي، وأن الصراع بينهما تخللتها مظاهر التعاون النسبي التي تقتضها مصلحة كل منهما، وقد أظهرت كاتا القوتين حرصها خلال حقبة الحرب الباردة على تجنب وقوع حرب مباشرة بينهما، فضلاً عن ثنائية العلاقات الدولية واقتصارها إلى علاقات بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية (أما المتحدة غير فاعلة في مواجهة التحديات نتيجة تعارض مصالح القوتين.

# العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة (1991 ـ 2000)

إن تفكك الإتحاد السوفيتي ادخل معطيات جديدة في السياسة الدولية، إذ أصح النظام الدولي احادي القطب بزعامة الولايات المتحدة، وأن مفاهيم ومسلمات العلاقات الدولية أصابها التغيير، فاذا كان العامل العسكري هو الاهم خلال حقبة الحرب الباردة، فإن العامل الاقتصادي والتكنولوجي أصبح يحتل مكانة مهمة في تصنيف الدول في النظام الدولي وفي تحديد موقعها في هرم القوة الدولية، ولذلك سيطرت الولايات المتحدة على التفاعلات الدولية بجوائبها كافة خلال حقبة التسعينيات وبالمقابل كان هناك انكفاء لروسيا الإتحادية، ويمكن تقسيم حقبة التسعينيات للعلاقات الأميركية الروسية إلى مرحلتين: المرحلة الاولى (1991 - 2000)، والمرحلة الاانية (1996 - 2000).

# المرحلة الأولى (1991 ـ 1995)

منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1991 وسقوط الثنائية القطيية انفردت الولايات المتحدة وبسطت نفوذها على الساحة الدولية عاد لجأت إلى تبني تطبيق استراتجية عسكرية طويلة الأمد ترمي من ورائها إلى الاحتفاظ بقدرات عالية الأهمية وذلك لضمان عدم ظهور أو فيام قطب دولي آخر ينافسها على الساحة الدولية ودوام سيطرتها وهيمنتها على العالم<sup>(69)</sup>.

إن تفكك الإتحاد السوفيتي أدخل بيانات جديدة على صعيد العلاقات الروسية الأميركية إذ اسبحت العلاقات يبن الطرفين غير متكافئة (70) فروسيا الإتحادية التي ورثت معظم ما كان للاتحاد السوفيتي، اتهجت سياسة جديدة قوامها الاتجاه نحو الغرب بصفة الشراكة، وليس بصفة القوة المضادة، رغبة من القائمين على القرار الروسي بكسب منافع محددة، اعتقاداً بأن الشراكة مع العرب ستخرج روسيا من الفائمين المنافقية الاتحادية (71)، وهي الضافة التي كانت السبب الأساسي في نفكك القوة العظمي السابقة، حيثما أدى سباق النسلج مع الولايات المتحدة إلى نتائج كارثية على الإتحاد السوفيتي، من هنا حدث التحول في العلاقات الروسية الأميركية، فبعد أن كان الصراع هو محور العلاقات بينهما، أضحى التعاون هو العلامة المميزة التي أريد لها أن نطبع العلاقات البينية، وطوال الحقية الممتدة منذ بداية تسمينيات القرن الماني، وحتى بدايات القرن الحالي، ظلت العلاقات الزوسية ـ الأميركية أقرب إلى المراع (43).

وقد شهدت روسيا الإتحادية بعد الاستقلال إعادة انبعاث الهويتين في سياستها الخارجية (27) فقد تراوحت السياسية الخارجية الروسية منذ عام 1991 بين توجهين أساسيين أولهما: توجه أوربي اطلسي Euro - Adantic والثاني: أوراسي بين توجهين أساسيين أولهما: توجه أوربي اطلسي الخارجية الروسية في التعامل مع جديد إلى الحد الذي يمكن تلخيص السياسة الخارجية الروسية في التعامل مع الحبهين، ولكل من الوجهين افتراضاته، ومعلولاته، وسياساته ومناصروه في النخية منذ نهاية عام 1991 وحتى بالسياسية الخارجية كوزيريف، وقد منذ نهاية عام 1991 في مدة وزير الخارجية كوزيريف، وقد انظاق هذا التوجه من أهمية اندماج روسيا الإتحادية مع الغرب، وبالتحديد مع النكتل المتاسب لتمكينها من النهوض اقتصادياً، من ناحية ثانية انطلق هذا التوجه من مقولة الاعتراف بأنها قد أصبحت قوة عادية أي إنها أحدى القوى الكبرى في النظام العالمي وليست أحد ركني هذا النظام ويتطلب ذلك تخليها عن تطلعات العظمة والهيمنة، وان تنبع سياسة تنفق مع هذا الواقع الجديد، ومن ناحية ثالثة: أكد أنصارهذا التوجه أهمية عدم لجوه، ووسيا الإتحادية إلى استعمال القوة أو التهديد بها أنصارهذا التوجه أهمية عدم لجوه، ووسيا الإتحادية إلى استعمال القوة أو التهديد بها

في العلاقات الدولية، وينبغي أن تكون سياستها الخارجية مصلحية غير ايديولوجية. لأنها لم بعد لها أعداء في النظام العالمي ولا ايديولوجية مسيطرة على نظامها السياسي(<sup>74)</sup>.

وبتحديد أهداف السياسة الخارجية الروسية، انصر الاتجاء الداعي إلى التعاون، وقد عبرت مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة الروسية تمام التعبير عن هذا التوجه، وهي عبرت مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة الروسية تمام التعبير عن هذا التوجه، وهي إسراع روسيا الاتحادية إلى الانضمام إلى المؤسسات الغربية الاقتصادية والسياسية وألوافق مع الغرب في القضايا ذات الأهمية للطرفين، في محاولة لجعل الغرب يتقبل روسيا بوصفها دولة صديقة بعد الحرب الباردة، باتخاذ مواقف ضد الدول الحليفة السابقة الروسيا ومنها العرفي وصربيا وكذلك التعامل مع أوربا في إطار السياسة الأوربية لروسيا وعدم وجود سياسة روسية متميزة تجاه دول شرق أوربيا السياسة الأوربية لروسيا وعدم وجود سياسة روسية متميزة تجاه دول شرق أوربيا السياسة الأوربية الروسيا قوات متها، علاوة على المضي قدماً في محادثات نزع وأدامته، أما على مستوى العلاقات الثنائية. فقد حظيت المول الغربية بالاهتمام الأكبر، بل كانت أولى الدول التي قام الرئيس يلتسن بزيارتها عقب تفكك الإتحاد السوفيتي في محاولة لجذب المساعدات والاستثمارات الغربية (16.1).

ولذلك كانت الأولوبات التي تحكم السياسة الخارجية الروسية بشكل خاص والعلاقات الأميركية السوفيتية بشكل عام، هي التأثر الكبير بسياسات الانفتاح والعولمة مقابل الإيقاء على بعض الأولوبات التقليدية بعدم التخلي عن المصالح القومية الروسية والمكتسبات التي ورثنها عن الإتحاد السوفيتي سابقاً والعمل على ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية على وفق متطلبات العصر الجديد على الساحة الدولية (76 إلم تعد تركز تركيزاً كبيراً على ما نص عليه الدستور السوفيتي السابق بل فضلت التركيز على اتجاهات أكثر واقعية مع المتغيرات الدولية والذي كان له الأثر الكبير في عملية النفير في بناء الدولة الروسية (77). على هذا الأساس تم التوقيع على (وثيقة التعاون الأميركي الروسي في شباط عام 1992 بين الرئيس الأميركي

الأسبق جورج بوش والرئيس الروسي يلتسن وتم الاتفاق فيه على المهتاق الروسي للشراكة والصداقة)(78). وقد أسهمت هذه الوثيقة في دفع العلاقات الأميركية الروسية إلى مديات أوسع في مساعدة روسيا الإتحادية على تجاوز مصاعبها الاقتصادية(69).

ومع نهاية عام 1992، بدأت نظهر متغيرات جديدة حدث بروسيا الإتحادية إلى التفكير في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية وهذه المتغيرات هي(<sup>99)</sup>:

أولاً: بدأ الرئيس الروسي يلتسن يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوربي الطلقطي، نمثلت في معارضة الحزب الشيوعي الروسي والأحزاب القومية، فقد انتقدت هذه الأحزاب مياسة يلتسن الخارجية لأنها أضعفت مكانة روسية وهاالبت بابنام سياسة جديدة قوامها إعادة هيمنة روسيا الإتحادية على الدول التي استقلت عن الإتحاد السوفيتي أو التي اصطلح على تسميتها باسم دول الخارج القريب (Near) في الأدبات السياسية الروسية.

ثانياً: إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدوداً لمدى رغبة الغرب في ادماجها في حضارته ومساعدتها للخروج من أزمتها، إذ إنه مع بداية عام 1993 بدأ يتضح وهم الاعتماد على الغرب للخروج من الأزمة<sup>600</sup>.

قائلاً: ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطى دعت روسيا الإتحادية إلى إعادة التفكير في توجه سياستها الخارجية وهي اندلاع التنافس التركي الإيراني على أسيا الوسطى، مما هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة، وتدفق الروس من دول الخارج القريب، وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحدها عام 1993 إلى نحو (200 الف) روسي، مما هدد الاقتصاد الروسي، إذ إنه لم يكن قادراً على استيعاب تلك الأعداد، وتصاعد التيارات الأصولية في أسيا الوسطى، واستعمال تلك النيارات للعنف، مما هدد بالتأثير على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية(20)، وأن دول أسيا الوسطى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تؤدي دور ضامن الأمن في تلك الدول نظراً لعدم قدرتها على القيام بتلك الوظيفة.

على الجانب الآخر، رأت الولايات المتحدة في التوجه الروسي استسلاماً وإعلاناً بالخسارة في الحرب الباردة وقف وقف جورج بوش الأب منتشياً بالتصر، وهو يعلن أمام الأمم المتحدة عن بداية عصر جديد تقوده الولايات المتحدة وحدها دون منازع، وترى فيه روسيا الإتحادية أشبه بقوة إقليمية ليست لدبها الإمكانيات للتحدث عن دور عالمي، ولذلك كان أبرز أسباب فشل الثوجه الروسي هو أن الولايات المتحدة لم تساند روسيا في توجهها الجديد، وعمدت إلى محاولات أضعاف الجسد الروسي عبر تعزيز الدعم الاستخباري للمقاتلين الشيشان في معركتهم للانفصال عن روسيا، كذلك تطويق روسيا في آسيا الوسطى وبحر قزوين، فضلاً عن تجاهل الرغبة الروسية في أن تصبح شريكاً لها(<sup>(03)</sup>، ومن هنا فإن علاقة روسيا الإتحادية بالولايات المتحدة لم تنعد حدود العلاقات السياسية الودية لإنهاء مظاهر الحرب الباردة أساساً، ولم تصبح روسيا أحد الشركاء الافتصاديين الرئيسين للولايات المتجدة، إذ إن حجم التبادل التجاري بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة ظل محدوداً عندما خَلَت الأخيرة ضمن الأميركيثين في المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين لروسيا بعد أوروبا ودول الكومتولث والدول الأسيوية (84). وبذلك كان الطابع المميز للعلاقات الأميركية الروسية خلال هذه الحقية الزمنية (1991 ـ 1995) هو انسياقها وراء الوعود الأميركية والغربية دون الحصول على شيءٍ ملموس ينتشلها من أزماتها الخانقة.

### المرحلة الثانية (1995 ـ 2000)

لقد كان لنجاح وصعود الحزين الكبيرين في روسيا الإتحادية إلى مجلس البرلمان الجديد «الموما» الحزب الشيوعي الجديد برئاسة زيغانوف والحزب القومي برئاسة جيرينوفسكي أثر كبير في مسيرة العلاقات الأميركية الروسية، إذ طالب هذان الحزبان بضرورة الاهتمام بمصالح روسيا الإتحادية والعمل على الحفاظ على هيئتها ومكائنها على الساحة الدولية، كما كانت خلال الحرب الباردة ومنها رفض هيمنة الولايات المتحدة على الساحة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة والعمل على تنشيط الخيار الديلوماسي الروسي لصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب 690. وقد انعكس

ذلك على العلاقات الأميركية الروسية فيما بعد. ولذلك كان صعباً على روسيا الاستمرار في سياسة التعاون مع الغرب، ولم يمض وقت طويل حتى تخلت روسيا عن تلك السياسة واختارت العودة إلى معظم المراكز التي تخلت عنها عبر سياسة قائمة على تدرج في الأولويات أسوة بالدول العصرية الأخرى، على وفق سياسة ترتكز إلى البراغمائية أكثر منها إلى الأيديولوجية كما كان خلال الحرب الباردة ولتضع على عاتفها محاولة إحلال التعددية القطبية محل هيمنة القطب الأوحد الأميركي(<sup>68)</sup>.

لقد ساعدت عوامل عديدة في اتجاه الابتعاد عن الموالاة للسياسة الأميركية والبحث عن دور لها، وسيامية أكثر استقلالية تأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية الروسية أساساً لها وهذه العوامل هي<sup>(107)</sup>.

أولاً: فشل سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى أن يفقد أنصار التقارب مع أميركا ثقة الشعب الروسي.

ثانياً: الانتخابات البرلمانية عام 1995 والتي كان نتيجتها أن أصبح الشيوعيون هم الأكثرية في البرلمان الروسي، ولم تكن لهم السيطرة على وزارة الخارجية إلا أنهم كانها يسيطرون على وزارات الدفاع والداخلية والأمن وأصبح البرلمان المعارض الأساسي لسياسة يلتسن الخارجية والداخلية.

ثالثاً: سلوك الولايات المتحدة والغرب، والذي تجلى بعدم تنفيذ وعودهم الني قطعوها بمساعدة روسيا اقتصاديا، فضلاً عن تدخلهم في يوغسلافيا السابقة ووقوفهم ضد الصرب. رابعاً: قرار حلف شمال الأطلسي بالتوسع شرقاً<sup>(68)</sup>، مما يعني الوصول إلى حدود روسيا، وهذا ما عد موقفاً عدائياً لروسيا استغلته المعارضة الداخلية في تأليب الرأي العام الداخلي ضد يلتسن ومواقفه الموالية للولايات المتحدة.وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين برماكوف وزيراً لخارجية روسيا في عام 1996 بوصفه محصلة لمدة من التغير البطي, في السياسة الخارجية نحو التوجه الثاني، ذلك أن (بربماكوف)<sup>(69)</sup> هو أحد خبراء السياسة الروسية في الشرق الأوسط، فضلاً عن كفاءته الإدارية بالمقارنة بسلفة كوزيريف، كما أنته الرسة الوزراء في أبطول 1998 وحتى أبار 1999، وفي هذا الإطار بلور ما أصبح

يعرف باسم اميداً بريمكوف، في السهاسية الخارجية الروسية وقدور ملامح العيداً حول<sup>(90)</sup>: -

أولاً: إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية، واقتراح إنشاء تحالف أوراسي بين روسيا والصين والهند بوصفه مثلثا إستراتيجيا يوازن القوة الأميركية، وفي هذا الإطار أسهمت روسيا الإتحادية في إنشاء منظمة شنفهاي للتعاون<sup>(91)</sup>.

ثانياً: معارضة توسع حلف شمال الأطلسي في دول الكتلة السوفيتية المستهية، ولكنه وقع مع السكرتير العام للحلف «القانون التأسيسي حول العلاقات المتنادلة 1997 والذي نص على إنهاء «المتنادلة العداء بين روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلسي، وعلى مبادئ وآليات للعلاقات بينهما، ولكنه عارض بقوة غزو حلف شمال الأطلسي ليوغسلافيا عام 1999.

كَالثاً: الدفاع عن تقوية دور الأمم المتحدة بعدما بدا أن دورها يتوارى لحساب حلف الاطلنطي<sup>(92</sup>).

وقد أدى ذلك إلى (أن شهد عام 1997 تقارباً كبيراً وملحوظاً بين روسيا الإتحادية والصين حيث حرص الرئيس يلتسن على تحديد هدف اللقاء بينه وبين الرئيس للصيني (جانج زلمين)، حبث حرص الطرفان على تتمية العلاقات التجارية الرئيس للصيني (جانج زلمين)، حبث حرص الطرفان على تتمية العلاقات التجارية وحل الخلافات العالقة بينهما مثل مشكلة الحدود وتصدير الأسلحة الروسية المتطورة للصين، ولكن الأهم من ذلك هو إصرار الطرفين على وجود عالم منعدد الأقطاب)(690)، وقد تمكنت روسيا والصين بسبب تعاونهما المشترك من التغلب على التأثير السلبي للأزمة المالية لعام 1997(690)، وتأمين حافز إيجابي لنمو التجارة الالتهابي بينهما (690)، ولذلك سعت روسيا الإتحادية إلى إعادة تأكيد دورها الإقليمي والدولي بعد تولي فلادمير بوثين للرئاسة بالإنابة، بعد استقالة يلتسن في 12/31/ 1999، ثم رسمياً بعد انتخابه في آذار 2000 ونجاحه في فرض السيطرة الروسية على الشيشان وإعادة هيبة الدولة الروسية (690).

وعندما وصل الرئيس فلادمير بوئين إلى السلطة، سعى إلى تعميق التوجه

الإورامي في سياسة روسيا الخارجية، ففي حزيران 2000، قدم عدة مبادئ لسياسة روسيا الخارجية عرفت باسم «مبدأ فلادمير يوتين» وفي مقدمة تلك المبادئ التركيز على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السياسة الخارجية، وهي الفكرة التي حملها بعض الدارسين بأن الأهداف الداخلية الغي أهداف السياسة الخارجية الروسية، من ناحية أخرى ركّز مبدأ فلادمير بوتين على تطوير دور روسيا في عالم منعدد الأقطاب، لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استعادة دور روسيا في ألدي الدوسيا في ألدي الدوسيا في ألعلاقات الدولية، وقد أضاف مبدأ فلادمير بوتين ثلاثة عناصر جبيدة للسياسة الخارجية الروسية وهي كما بأتي (20%).

أولاً: إذا استمر توسيع حلف الاطلنطي شرقاً من روسيا، فستسعى روسيا الإتحادية إلى دعم الترابط بين دول الإتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها الأول.

ثانياً: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية، ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلم وحقوق الإنسان وغيرها.

ثالثاً: أن روسيا ستعمل على دعم بينتها الأمنية في الشرق عن طريق تفوية علاقاتها مع الصين والهند واليابان<sup>(99)</sup>.

رابعاً: بناء سياسة خارجية براغماتية عن طريق المزيد من التباعد عن الايدونوجية التي كانت في الماضي القريب أساس التحرك الدبلوماسي وإحلال مسوغات اقتصادية واستراتيجية أكثر وضوحاً وتعبيراً عن تطلعات روسيا المستقبلية(99).

واستكمالاً لوثيقة الأمن القومي الروسي (مبدأ فلادمير بوتين) صدرت وثيقة أخرى تخص العقيدة العسكرية الروسية والتي أصبحت نافذة عام 2000 (إذ إن وثيقة العقيدة العسكرية الجديدة تتسم بالتشدد في بعض بنودها مثل احتمال البدء باستخدام السلام النووي)(100، ولذلك نظرت الولايات المتحدة إلى روسيا الإتحادية بقيادة فلادمير بوتين بعين الربية، لا سهما بعد تصاعد الطموحات الروسية بالعودة من جديد لتأدية دور القوة المؤثرة فعلياً في النظام العالمي الجديد (والتعاون مع الصين القطب الاقتصادي الصاعد)(107)، ومن ثم انجهت السياسة الخارجية الأميركية إلى استمالة روسيا من جديد نحو أورباء عبر إقناعها بعدم جدوى معاولاتها لاستعادة مكانة الإتعاد السوفيتي السابق، بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الروسي، فضلاً عن المخاطر التي تهدد روسيا الإتحادية بالتفكك، وفي سبهل ذلك استخدمت الإدارة الأميركية أسالهب متنوعة، منها ضم روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع (1 + G7) وتشكيل لجنة ولا سيِّما بالأمن في نطاق منظمة الأمن والتعاون الأوربي تكون لروسيا العضوية فيها، ولكنها من ناحية ثَانَّةَ انبعت سياسة العصا والتهديد والتطويق مع روسيا الإتحادية، فاتجهت إلى توسيع حلف الناتو لاحتواء روسيا من جهة أوربا الشرقية، كما اتبعت سياسة نشطة في قُلب أورآسيا للحد من النفوذ الروسي في المنطقة، وتبنت استكمال مشروع الدرم الصاروحي، وعملت على إلغاء المعاهدات الموقعة سابقاً مع الإتحاد السوفيتي لأن الأوضاع الدولية قد تغيرته واستبدلتها بمنظومات إقليمية تعجم روسيا وتضعها في دائرة صفرى لا تستطيع من خلالها الخروج من عزلتها إلى فضاء سياسي أرحب، كما وجهت الإدارة الأميركية انتقادات مهمة للسياسة الروسية في مجال تجارة السلام، ونقل التكنولوجيا ولا سيّما إلى الدول التي أطلقت عليها الولايات المتحدة «الدول المارقة»(202).

انطلاقاً مما تقدم، فقد انمازت العلاقات الروسية الأميركية خلال العشر سنوات (1991 - 2001) بين مد وجز إذ سعت الولايات المتحدة الأميركية من خلال استراتبجتها العسكرية إلى الحفاظ على تقوقها العسكري عن طريق تحديث قواتها وتسليحها بالأسلحة المتطورة والحفاظ على هيمنتها العالمية والعمل على عدم ظهور قطب أخر ينافسها على الساحة الدولية، أما أولويات السياسة الخارجية الروسية فقد تأثرت كثيراً بعد نهاية الحرب الباردة، كالعولمة والانفتاح الالخصادي العالمي، ولكنها أبقت على أولويانها التقليدية خلال الحرب الباردة النابعة من حرص العالمي، ولكنها أبقت على أولويانها التقليدية خلال الحرب الباردة النابعة من حرص العالمية على على المصالح القومية الروسية، وبصفة عامة يمكن القول إن روميا الإتحادية على كامل الوحدة

الإقليمية التي ورثنها عن الإتحاد السوفيتي سابقاً، حيث وضعت سياسة خارجية واضحة مقسمة المراحل على وفق ما تصفه الدبلوماسية الروسية الجديدة نفسها، بوصفها أولى الأولويات التي ترتكز عليها في تحركانها لكبح جماح الولايات المتحدة الأميركية التي تحاول تهديد الأمن القومي الروسي عن طريق إثارة الأزمات ودعم الحروب الدائرة قرب الحدود الروسية والعمل على توسيع حلف الناتو شرقاً وجنوباً لتهديد الأمن القومي الروسي عن طريق نشر الصواريخ وإقامة القواعد العسكرية الدائمة(103).

# العلاقات الأميركية الروسية بعد أحداث 2001/9/11

لقد كان لأحداث الحادي عشر من أيلول تأثير واضح على العلاقات الدولية، ونظرا لمكانة روسيا الإتحادية المتواضعة في بداية القرن الواحد والعشرين، فقد استشمرت هذه الاحداث للتقارب مع الولايات المتحدة في بداية الامر، الا أن سير الاحداث واحتلال العراق والتواجد العسكري المكتف للولايات المتحدة في آسيا الوسطى دفع روسيا إلى اعادة النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة، وكل ذلك مؤطر بتصاعد مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي. ويمكن تقسيم هذه الحقية إلى مرحلتين وكما يأتي:

## العرجلة الأولى (2001 ـ 2003)

شهدت العلاقات الأميركية الروسية تحولاً جديداً ابتداءً منذ العام 2000 وما بعدها، والقول إن التحول يقترن بـ (الألفية الجديدة) له مسبباته ودواعيه، وهو مرتبط بالتحول الذي طرأ على نوعية القيادة أو الزعامة في كلا الطرفيز، ففي الجانب الأميركي، وصلت إلى البيت الأبيض إدارة من أكثر الإدارات الأميركية تطرفاً وعدوانية وتشددا، ثبنت آراء محافظة للغاية، ونظرت من منظار واحد إلى العالم، فالعالم اما أبيض وهو من يقف وراء السياسات الأميركية أي كانت، أو أسود وهو من يعارض السياسات الأميركية (101)، في المقابل، وصل إلى سدة الرئاسة في روسيا قيادة من نعط جديد مختلف، فهي لم تنسلخ عن الصورة السوفيتية السابقة التي رسمت على طول القرن العشرين للروس دوراً كبراً في قيادة العالم، وأنها تكونت من الواقعيين اللين لا ينظرون إلى العلاقات الدولية من وجهة النظر العبدئية فقط، وإنما نظرة وإقسية إلى طبيعة الحراك السياسي الدولي، ولذلك اصطدمت توجهات القيادتين، وثم تلتقيا إلا في نقاط قليلة، فكان التنافس والتونر هو السمة المميزة للعلاقة بين الطرفين، وكانت أطراف كثيرة قد استفادت من هذا الشكل من العلاقة وربما تعد إيان من أبرز المستفيدين، إذ أدت الحاجة الروسية إلى ممارسة الضغط من خلال توسيع تعاونها مع إيران في برنامجها النووي(105).

وبعد أحداث 2001/9/11 أصبح العالم يعيش مرحلة جديدة تختلف كلياً عن الحقب السابقة باستثناء الولايات المتحدة التي رأت في هذه الأحداث دافعاً لإكمال سياستها الكونية الرامية للسيطرة على العالم، على وفق ذلك بدأ الإستراتيجيون الأميركيون يقسمون الثاريخ إلى ما قبل أحداث 2001/9/11 وما بعدها(106). وقد أكدت مجموعة من التقارير السياسية، أن الولايات المتحدة لم نكن مكترثة باهتمامات روسيا ومصالحها الاستراتيجية قبل أحداث 2001/9/11. إلا أن جهود الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب تجبرها على أن تأخذ في الاعتبار هذه المصالح، وقد أوضح تقرير أمني عسكري أميركي في 2001/9/27، أن من بين أهداف روسيا الإتحادية حالباً هو وقف الانتقادات الفربية ضد سياستها في الشيشان وعد المقاتلين الشيشان جزء من جبهة الإرهاب العالمية، غير أن الفرص الواعدة أكثر من غيرها لروسيا الإنجادية وهي استعادة نفوذها في آسيا الوسطى، المعروفة بثرواتها المعدنية وموقعها الإستراتيجي، وتوفر الهجمات على أفغانستان فرصة نادرة لروسيا الإنحادية، فمن الناحية الأمنية تبدو أوزيكستان مناسبة جداً بما لديها من بنية تحتية وقواعد جوية. وتقربها من مناطق تحالف المعارضة في شمال أفغانستان، وعلى الرغم من أنه لا يوجد وجود عسكري روسي في أوزبكستان، إلا أن استخدام الأميركيين لأراضيها سيتطلب تعاون روسيا الإتحادية<sup>(107)</sup>.

وفي هذا السياق يمكن فهم وتفسير سلوك العديد من دول العالم التي

حاولت استثمار تلك الأحداث للتقارب مع الولايات المتحدة، فراحت نقدم نفسها على أنها شرك وحليف يعتمد عليه في محاربة (الإرهاب)، وفي سبيل ذلك، قدمت روسيا تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية كبيرة في آسيا الوسطى، كان البعض يعدها إلى عهد قريب من المحرمات في السياسة الروسية، وهو ما جعل وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول يقول دبأن ما تحقق في العلاقات مع روسيا الإتحادية هو من أهم انجازات الإدارة الأميركية، فقد كان فلادمير بوتين هو أول رئيس أجنبي يتصل ببوش بعد الأحداث لكي يعبر عن تضامته مع الولايات المتحدة، وأعلن عن المساعدات الروسية المباشرة مثل إناحة المجال الجوي والمعلومات الاستخباراتية ودعم قوات التحالف في أنها السابق في أفغانستان، فقد سمع فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى أن تقدم مجالاتها الجوية وقواعدها العسكرية للاستخدام الأميركي والحرب في أفغانستان، فقد سمع فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان، فقد سمع فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان، فقد سمع فلادمير بوتين لدول الإتحاد السوفيتي السابق في أضيا الوسطى أن تقدم مجالاتها الجوية وقواعدها العسكرية للاستخدام الأميركي والحرب في أفغانستان.

على هذا الأساس، أن المقابل الذي تتوقع روسيا الإتحادية الحصول من الولايات المتحدة عليه بشمل أكثر من مجال، فهو بشمل بصفة لاستما (الواج) الحرب التي تقودها منذ منوات ضد الاتفصاليين في الشيشان ضمن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب)، وكان هذا يعني تجاوز المجتمع الدولي للانتفادات التي دأبت في مواجهتها للنظام الروسي منظمات حقوق الإنسان نتيجة للممارسات التي تقوم بها القوات العسكرية الروسية في الشيشان، وقد انعكس هذا الاقتناع على معظم الدول الأوربية التي أصبحت نصف الحرب الدائرة في الشيشان بأنها لا تخرج عن كونها مشكلة داخلية روسية، وهو كذلك يشمل الوصول إلى تفهم أميركي حول موضوع النوسع شرقاً لمنظمة حلف شمال الاطلسي (110).

وفي هذا الصدد، كتب أيغور أيفانوف، وزير خارجية روسها الإتحادية الأسبق، مشيراً إلى أن أحداث 2001/9/11 جعلت ثوجه روسها نحو الغرب يسير في اتجاد الاندماج في الفضاء الغربي، وتحدث فلادمير بوتين مشيراً إلى أن جذور روسها الإتحادية ترتد إلى القيم الغربية، في إطار هذا التوجه أبدت روسيا الغزو الأميركي لأفقائستان عام 2001، بل وسهلت للولايات المتحدة ـ أول مرة ـ الحصول على قواعد عسكرية في بعض دول آسيا الوسطى، كما في حالة أوزيكستان، يسهل منها غزو أفقائستان، كذلك اقترح الرئيس فلادمير بوتين على الولايات المتحدة في 23 أبار عام 2003 التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه بلتسن عام 1993 (1111).

إن ما يمكن استنباطه من ذلك، هو أن الولايات المتحدة في الوقت الذي ضمنت فيه موقف القيادة الروسية إلى جانبها في حملتها العسكرية، فإنها قد اعتافت لها بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ روسي، وذلك بعد أن ثبت للإدارة الأميركية بأنها لن تستطيع تنفيذ عملياتها العسكرية من دون تعاون روسيا الإتحادية. وربما تضمنت المباحثات وعود أميركية بتحقيق بعض المطالب الروسية. ولاسيّما أن المرحلة ذاتها قد شهدت إعداد عدة دراسات تضمنت تحديد أهداف روسيا الإتحادية من التعاون مع الولايات المتحدة في حملتها على أفغانستان وركزت هذه الأهداف على النحو الأتي<sup>(112)</sup>؛ اعتراف الولايات المتحدة بأن منطقة آسيا الوسطي والقوقاز منطقة نفوذ روسيء ووقف التوجهات الأميركية الساعية إلى توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، كذلك إدخال الحرب الروسية في الشيشان ضمن نطاق الحرب ضد (الإرهاب). علاوةً على الحصول على تأكيدات أميركية بالتأثير باتجاه فتح اعتمادات مالية لصالح روسيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن مراجعة الإدارة الأميركية لموقفها بصدد مبادرة الدرع الصاروخية، وإلغاه الاتفاقيات الموقعة مع الإتحاد السوفيتي السابق عام 1972، ولا سيّما اتفاقية الصواريخ البالستية المضادة للصواريخ (ABM)(113)، واخيراً أن تتعامل الولايات المتحدة مع روسها الإتحادية بوصفها شريكاً في صنع القرارات الدولية. سواء من خلال الناتو أو من خلال مجموعة الدول الاقتصادية الثمانية بعد إضافة روسيا الإتحادية إلى المجموعة، أو من خلال المشاورات الثنائية المباشرة أو عبر المحافل الدولية(174).

السلسة الحامعية (2)

لقد انمازت هذه الحقبة من العلاقات الأميركية مع روسيا الإتحادية بالتعاون في مجال مكافحة (الإرهاب) إذ قدمت روسيا الإتحادية كل الفعم والتسهيلات للولايات المتحدة في حربها على أفغانستان، وقد ساعد ذلك على تفلغل الولايات المتحدة في دول أسيا الوسطى على شكل قواعد عسكرية وانفاقيات ثنائية.

## المرحلة الثانية: (2003 ـ 2011)

على الرغم من التعاون الروسي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب(115). إلا أحداث أيلول 2001 وما ثلاها أدت دوراً محورياً في تغيير التوجهات والمسارات الجيولوليتيكية والاستراتيجية لروسيا شيخة توغل الولايات المتحدة في مناطق نعد الجيولوليتيكية والاستراتيجية لروسيا شيخة توغل الولايات المتحدة في مناطق نعد تاريخياً كثلاً سياسية وجغرافية تدور في الفلك الروسي منذ العهد القيصري، بنريعة لاسقاط حركة طالبان الأففائية خوفاً من طلبنة آسيا الوسطى، وتخوفاً من امتداد المعاجهات الأصولية إلى جمهوريات روسيا الإسلامية في الشيشان وقف المتناز، وقد استعل فلادمير بوتين أحداث 9/11/2001، من أجل تخفيف الضغوط والانتقادات الاميركية الموجهة له شخصياً، والجهد العسكري الروسي في جمهورية الشيشان، انظلاقا من أن حرب روسيا في الشيشان هي في حقيقة الأمر جزء من حرب روسيا على الإرهاب الدولي، لكن حدثت خلافات روسية أميركية حول المصالح الأميركي في القوقاز والمسمى الأميركي لمحور الشر الذي ضم إيران، العراق سابقاً، وكوريا الشمالية، واسترائيجية الحرب الاستباقية (110).

ثم جاء إعلان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من معاهدة الصواريخ البالسنية، التي كانت الدولتان قد وقعتاها عام 1972، وهو أمرٌ عارضته روسيا الإتحادية، وأكدت أنه مبيضر بالتوازن العسكري المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن المعالى وسيزيد من سباق التسلم، وأكدت أن المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن الدولي، وعلى الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن في أمكان بلاده إنتاج المزيد من النظام الصاروخي المتعدد الرؤوس للرد على الدرع الصاروخي الأميركي، وان التكلفة ستكون قليلة وهي ضمن القدرة الروسية، فإنه بقي يقاوم

<sub>محاو</sub>لات نظيره الأميركي لإقناعه بانسحاب البلدين من المعاهدة على نحو <sub>م</sub>تبادل<sup>(117)</sup>،

وعلى هذا الأساس نجد أن روسيا الإتحادية عملت على تغيير توجهاتها تجاه الهلايات المتحدة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها: السياسة الاتفرادية التي أبيعتها الهلايات المتحدة في ادارة شؤون العالم، والتي همشت الدور الروسي، وهو ما نشل في عدم التزامها بالمعارصة الروسية لغزو العراق في آذار 2003، إذ عارضت روسيا الإتحادية الغزو الأهيركي للعراق بدون ترخيص من مجلس الأمن، وفي هذا الميدان نسقت روسيا سياساتها مع ما بدأ لها أنه معارضة ألمانية ـ فرنسية للسياسة الأميركية، وبعد اكتمال الغزو، طالب فلادمير بوتين بأن تستكمل لجان التغييس البحث عن أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودها، وهو ما أمرت الولايات المتحدة على رفضه وذلك بإصرارها على إنهاء عمل تلك ألمانياً.

وقد أعلن فلادمير بوثين في عام 2004، في اجتماع مع قادة القوات المسلحة، أن بلاده تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية لا تسلكه قوى نووية أخرى في العالم (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وسوف يدخل الخدمة في غضون السنوات المقبلة لحماية روسيا عما وصفه بتحديات أمنية مستقبلية، وعاد في مؤتمر ميونخ شباط 2005 ليؤكد هذا الجدل وليناصره في القول ايغور أيفانوف وزير الخارجية الروسي، حيث أكد أن هذه الأسلحة ليست موجهة إلى دولة بعينها، بل تهدف لضمان أمن ودبيادة روسيا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية وهذا ما حدا إلى أن يكون لاحتمالية عودة امتراتيجية الردع الكلاسيكية دور مهم في العلاقات الأميركية الروسية(119).

إن تصريحات الرئيس فلادمير بوتين تؤكد أن روسيا الإتحادية لا تزال تنظر إلى السباسة الأميركية على أنها مصدر خطر على المصالح الروسية، فروسيا الإتحادية ندرك أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج، وفي أفغانستان وفي العراق، وفي بعض جمهوريات آسيا الوسطى هو بمنابة تطويق شامل للأمن الروسي

يتكامل مع امتداد حلف شمال الأطلسي وفشر الدرع المضادة للصواريخ في دول أوروا الشرقية، فهذه التصريحات هي انعكاس لادواك القيادة الروسية لضرورة القيام بدور روسي أكثر فاعلية في مواجهة السياسة الأميركية، وفاعليه الدور الروسي لتكون بالضرورة عودة إلى سياق التسلح بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة وإنما بالسير بخطى ثابتة ولو بطيئة، لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ تفكك الإتحاد السوفيتي، وقصحيح الخلل في التوازن بينهما إلى علاقة متكافئة بن شريكين على فدم المساواة، في إطار نظام متعدد الأقطاب ينهي الانفراد الأميركي في أدارة الشارل الدولي(120).

ولذلك جاءت الأزمة الروسية الجورجية (2008/8/6) في إطار إعادة إنتاج واستئناف روسيا لاستراتيجية جديدة هدفها استيعاب الوضع الجديد وإبداء الكفاية والمرونة في التعامل معه سواء الذي أصبحت عليه من حيث المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإقليمية والنمولية... الغ<sup>(121)</sup>، أو ذلك الذي يتعلق يطبيعة البيئة العالمية أو الاستراتيجيات المختلفة الأجداف والأدوار المتضارية أو المتفاعلة في إطارها مع الأهداف والاستراتيجيات والأدوار الروسية(<sup>122)</sup>، وقد مثلت هذه الأزمة ارادت الإتحادية تعزيز مكانتها المولية(<sup>123)</sup>،

إن سياسات فلادمبر بوتين ومن ثم ديمتري مدفيدف ترمي إلى تعزيز قوة روسيا الإتحادية في توازنات القوى الدولية، بل العمل على اعادة التوازن للعلاقات الأميركية الروسية، مع محاربتها لأي محاولة في التدخل في الشؤون الداخلية لها، مع سعيها لتطوير العلاقات مع الصين والجوار الاسبوي وصولاً إلى الهند التي تمتع بهلاقات تاريخية مع الإتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الإتحادية حالياً(127) لكن سياستيهما تكون حساسة وذات بعد عنيف، تجاه المحاولات الرامية إلى ضم مناطق النفوذ الروسية لحلف شمال الأطلسي مثل جورجيا وأوكرانيا، ولعل مواجهتها مع جورجيا الاشال البارز على ذلك، بعد أن استجابت جورجيا لإغراءات الغرب في تحدي الروس والمساس بموضوع الأمن الروسي، إذ إن الروس أدركوا أن الذي يواجههم في الساحة هو الدور والحضور الأميركي وليس القوة الجورجية حتى وان

تمدرت الواجهة، وقد كان الرد الروسي قاسيا ودموياً، بحيث كشف كل عيوب النظام الجورجي، وأوضح عجز الغرب في مساعدة جورجيا حينما تكون المواجهة ضد روسيا الإتحادية، لذلك كان المقاب الذي تلقته ومن دفعها قاسيا ومؤذياً، لأنه مس الجانب العساس في البناء الروسي والمتمثل بالأمن القومي الروسي(<sup>123)</sup>.

ومع تغير القيادة السياسية في كلا البلدين بتسلم دمتري مدفيدف رئاسة الدولة الروسية الذي يمثل استمرارا للنهج الذي اختطه فلادمير بوتين من خلال يجموعة من الاجراءات اهمها (العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا الإتحادية)(126ء) وكذلك تسلم باراك أوباما وتاسة الدولة في الولايات المتحدة الأميركية أخذت العلاقات الروسية الأميركية تأخذ منحي آخر، إذ إن سعي القيادات الروسية إلى تعزيز مكانة روسيا الإتحادية في النظام العالمي سينعكس على العلاقات الأميركية الروسية، ويمكن أيراد قول الرئيس الروسي دمتري مدفيدف لتأكيد هذه الحقيقة (إنتا لا نظلب من أحد أن يعب روسيا، ولكننا لن نسمح لأحد أن يميئ إلينا، وسنحصل على الاحترام الذي نستحقه ليس بالقوة، ولكن من خلال تصرفاتنا ونجاحنا)(127).

وقد تشلت أهم مبادئ السياسة الخارجية لمدفيدف في أن روسيا تبني سياستها الخارجية في إطار احترام الفانون الدولي الذي تعده الأساس والمرجع السياستها الخارجية في إطار احترام الفانون الدولي الذي تعده الأساس والمرجع التظيم جميع العلاقات الدولية، والعمل على إقامة عالم متعدد الأقطاب والرقض المطلق تعالم متحكم هذا العالم دولة لها ثقلها على الاولايات المتحدة الأميركية، لأنه سيكون عالم غير مستقر ومهدد بالصراعات الدولية(1288) وبالمقابل أعلن الرئيس أوباما، أن من أبرز توجهاته في السياسة الخارجية هو تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم بعد التشويه الذي أضابها(1299)، تتيجة تداعيات غزو العراق وأفقانستان، ولذلك يجب العمل مع القوى الدولية الأخرى للحل المشاكل الدولية(1301)، أن ذلك شكل بداية لمرحلة جديدة للعلاقات الأميركية الروسية. ونتيجة للجهود التي بذلها (دمتري مدفيدف وأوباما) ولدوما الروسي في بداية 1019.

من خلال ما تقدم، يمكن القول إن تطور العلاقات الأميركية السوفية. والعلاقات الأميركية الروسية يكشف عن أن هذه العلاقات مرت بمراحل مختلفة. وكل مرحلة لها سماتها وخصائصها ومتغيراتها التي أثرت في سير هذه العلاقة، بل إن المكانة الدولية للقوئين العظميين في النظام الدولي حددت طبيعة هذه العلاقة فعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يشهد مشاركتهما الفعالة في الشؤون الدولي فحسب، بل شهد احتكارهما المشترك لتقرير مصير العالم، وأن إدراك الطرفين تجاه أحدهما الآخر كان مؤطراً بإطار أيديولوجي، بل ادت الأبديولوجية دوراً كبيراً في العلاقة بين الدولتين.

ونتيجة لذلك جابه أحدهما الآخر بسلسلة من الإجراءات بهدف تعجيم دور الآخر في العلاقات الدولية، بل في التحكم بتفاعلات النظام الدولي، فالولايات المتحدة تبنت جملة من الاستراتيجيات أهمها: استراتيجية الاحتواء، واستراتيجية مبدأ ترومان، واستراتيجية مشروع مارشال، بل تم تأسيس حلف شمال الأطلسي المواجهة المد الشيوعي، وبالمقابَل أمسن الإتحاد السوفيتي خلف وارشو، ومنظمةً الكوميكون وغيرها من الإجراءات التي ترمي إلى التوسع إلى أبعد نقطة من العالم. ونتيجة نهذا التوتر الكبير في العلاقات الأميركية السوفيتية فقد أصبحت الأمم المتحدة عديمة الفاعلية نتيجة استخدام حق الفيتو بشكل كبير، وعلى الرغم من حالة التوتر والصراع المتصاعدة بين الدولتين فإن ذلك لم يؤد إلى الصدام العسكري المباشر بينهماً نتيجة امتلاكهما الأسلحة النووية، كما كان للزعامات السياسية التي استلمت زمام الأمور في الدولتين أثر بارز على العلاقات الأميركية السوفيتية والعلاقات الأميركية الروسية، فعلى صبيل المثال، كان لوفاة الزعيم السوفيتي ستالين أثر حاسم في التغيرات التي طرأت على مظاهر العلاقات الدولية، بل أضعفت من مبررات استخدام الحرب بوصفها مبدأ حتمي للصراء، وعلى الرغم من ذلك شهدت العلاقة بين الدولتين نشوء العديد من الأزمات التي كادت أن تأخذ العالم إلى المجهول مثل الأزمة الكوبية، وأزمة برلين، وأن للازمة الكوبية أثر بارز على العلاقة بين الدولتين والأطراف الدولية الأخرى وتحديداً فيما يتعلق بالصين، بل كانت السبب في الانشقاق الصيني السوفيني والتقارب الأميركي الصيني، ولهذا السبب فضلاً عن تعقد المعضلة الفشامية دفع الرئيس الأميركي نيكسون إلى إعادة تغييم الاستراتيجية الأميركية، بل زيارة الصين بشكل مفاجئ وبفعل الزيارة جرى التقارب بين الدولتين.

وعلى الرغم من الشد والجذب بين الدولتين موضوع الدراسة، لم يمنع ذلك من عقد العليد من الاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية بينهما خلال الحرب الباردة وبعدها، ومع ذلك كان لإعلان الرئيس الأميركي ربغان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأر البالغ في العلاقات الأميركية السوفيئية، بل أنهت هذه المبادرة سباق التسلح بين الدولتين إلى غير رجعة بفعل ضعف الاقتصاد السوفيئي وعدم قدرته على مجارة الاقتصاد الأميركي.

ونتيجة لكل ما سبق، علاوة على إعلان الرئيس السوفيتي ميخائيل غيرانشوف سياسة الغلاسنوست والبيروستربكاء وعدم القدرة على إدارة هذه التحولات أدى ذلك إلى تفكك الإتحاد السوفيتي وبروز خمس عشرة جمهورية متعارضة المصالح، بل انبثق نظام دولي جديد تحت اسم النظام العالمي الجديد ينماز بهيمنة الولايات المتحدة عليه، وبذلك برزت دولة جديدة وبحدود جديدة هي روسيا الإتحادية، حلت محل الكيان القانوني للاتحاد السوفيتي وما يترتب عليه من حقوق والنزامات، ونتيجة للوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية المنهارة اقتصادياً ثبنت التوجهات الغربية المتمثلة بالانفتاح والتعدية السياسية وغيرها، إلا أن الغرب لم يقدم ما تعهد به لروسيا الإتحادية، ولذلك بدأت تظهر توجهات جديدة تعاول صياغة العلاقات الروسية الفربية بشكل عام والعلاقات الروسية الأميركية بشكل خاص على أساس إعادة الهيبة للدولة الروسية، وقد تعاظم هذا الاتجاه مع وصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى السلطة، وتتيجة أحداث 2001/9/11 وظهور الحرب على (الإرهاب) ظهر تعاون روسي أميركي نتيجة المصلحة المشتركة بينهما في بداية الأمر، إلا أن التفرد الأميركي في مكافحة (الإرهاب) واحتلال العراق وتهميش الدور الروسي في الشؤون الدولية أدى ذلك كله إلى حصول خلافات عميقة في العلاقة بين الدولتين وتحديداً خلال حقية (بوش، فلادمير بوتين).

السلسة الجامعية (2)

ونتيجة التفرد الأميركي بالشأن الليولي، ونهميش الدور الروسي، علاوة على سعي الفرب إلى ضم جورجها إلى حلف شمال الأطلسي، فقد كان الرد الروسي حازماً في 2008/8/8، وكان ذلك بمثابة ردا روسيا على المحاولات الأميركية للمودة إلى نطبق سياسة الاحتواء تجاهها، بل إيذاناً بدور روسي جديد يحاول إنهاء التفرد الأميركي في العلاقات الدولية.

وبالنتيجة، كشف نطور العلاقات الأميركية الروسية عن أن هذه العلاقات تركز إلى مجموعة من المقومات أهمها المقوم السياسي والمقوم الاقتصادي والمقوم العسكري، وهو ما سيتم تناوله في الفصل الثاني.

#### هوامش القصل الاول

- See: Michael Cox, The 1980s Revisited or the Cold War as History Again, edited (t) by: Olav Nijelstad, Frank Cas3 in the last Decade of the cold war: from comflet Recalation to conflict transformation, London, 2004, pt 2.
- (2) جميل مطر، تطويع الخصم؛ الضخوط الغربية على روسيا، مجلة المستقبل العربي، العدد 323، مركز يراسات الوحدة العربية، يوروت. 2006، ص 43.
- (5) ينظر: روجهه غارودي الولايات المتجدة طليعة الانتخاط: كهف تحظر للقرن الواحد والعشرين. ترجمة مروان حمادي، دار البهضة للطياعة وانتشر، القامرة، 1998، ض من 17، 18.
- من إيرة المفكرين الإستراتيجيين الأميركيين بعد الحرب العالمية الثانية ومن اهم اهداف هو الدفاع عن القرب من التهديد السوفيتي والعمل على هزيمة الشيوعيين في افل تكلفة، وكان خلافه مع كينان حول الزئينان والإسترات وليس الاهداف، ينظر: http://www.gmzon.com/
  - (5) المصدر نقسه، ص18.
- (6) العرب الباردة: لقد عبر ريمون آرون Raymond Aron عام 1947 عن معنى العرب الباردة بقوله (سلم مستحيل وحرب غير محتملة الوقوع)، ينظر:عبد المجيد العيدلي، فانون المعلاقات الدولية، دار أقواس للشتر، نونس، 1994، ص 233.
  - (7) طه يدوي مدخل إلى علم العلاقات اليبولية، دار النهضة للطباعة والنشر، ييروت، 1971، ص 11.
    - (8) سعد حقى توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مكية السنهوري، يغداد، 2009، ص 215.
- (9) ينظر: ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والقلسفية والدولية، دار النيضة.
   يبروت 2008، ص 73.
- (10) فيصل الخشائي، مستقبل حلف الناتو بعد انتهاء (احرب الباردة، 2004). عبر شبكة المعلومات الدولية: http://www.BBC.Arabic.com.
- Sen: j. w. Burton, international relation: Agencial theory. Cambridge University (11) press, Cambridg, 1967, p103.
- John W. Buntonm, World Society, Cambridge University press, London, 1972, p (12) 140.
- (13) مازن استاعيل الرمضاني، الأمن القومي العربي والصراع الدولي، مجلة العلوم السياسية، العدد 2. جامعة يغداد، كلية العلوم السياسية، 1988، ص 71.
- (14) نهاد طاوق خليل، التخطيط الإستراتيجي والأماء (لسياسي الغارجي للولايات المتحدة الأميركية بعد العرب الباردة، أطروحة دكتوره غير منشورة، جامعة النيرين، كلية العلوم (لسياسية، 2007، ص 56.)

الساسة الجامعية (2)

See JoHN LEWIs GADDIS, strategies of containment, Oxford University press, (15)

- (16) ينظر: ريشترد بارتت، حروب الندخل الأميركية في العالم، ترحمة منعم التعمال، دار اين خلدون بيرين. 1974، من من 60 ـ 61.
- (17) إسماعيل صيري مقاد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والتقاريات، ط5 متشهران زان السلاميل، الكربت، 1987، من ص 252 - 253.
- (18) أرباض الصعد، العلاقات الدولية في القرن العشرين، ج2، المؤسسة الجامعية للدراسات والبشر، يرون. 1989، من ص 127 - 128.
- See: David p. Calleo Rethinking Europe's future, Princeton University press, (19) London, 2001, p6.
- (20) محمد جان المعونة الخارجية الأميركية والأهداف الأسبة، مجلة السياسة الدولية، العدد 127، مركز الأطراء للدراسات السياسية والإسترائيجية، القامرة، 1997، ص 102.
- (21) زار إسمائيل الحيالي، الناتو بين الفعل التقليدي والمهام المستحدثة. مجلة قضايا إستراتيجية. الهدر 1. وكا الدواسات الدياية، حاممة مقبار. 1997، ص 5.
- (22) منذوب أمين الشالجي، تطوير التحالقات العسكرية الأوربية واسكاسها على العرب، في كتاب العرب والقوى العظمي، سلسلة المائمة الحرق العدد لا، بيت الحكمة، يقداد، 1999، ص 20.
- Michael lind, the American way of strategy, Oxford University press, New york, (23) 3006, p144.
- (24) ينظر: ريتشارد ليتل، توازر القوى في العلاقات العولية: الاستعارات والاساطير والنماذج، ترجمة هاتي تابري، دار الكتاب العربي، بيروت، 2009، من ص225 ـ 226.
  - (25) إسعاعيل صبري مقلد، مصدر سبق ذكره، ص 365.
- (26) ينظر: مشيقان أميروز، الارتقاء إلى الحالمية: السياسة الخارجية الأميركية منذ هام 1983، ترجمة تادية محمد المسيني، المكنة الأقاديمية، القاهرة، 1992. مر 195.
- See: Donald E. Schmidt, The folly of war: American foreign policy 1898 005, (27) algora, New york, 2005, p202.
- (28) إسمانية صدري مقالات التفارب الأميركي ـ الروسي والحرب الهاردة، مجلة السياسية الدولية، العدر 17. مركز الأمرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1969، ص12.
- (29) نجمت إسماعيل مخلف الدليمي، السياسة الخارجية الأيركية (1939، 1960) دراسة تحليلة، ج1، مؤسسة عصر مرتضى للكتاب العرائي، يقداد، 2009، ص. 171.
- (30) يتفار: حسن نافعة الأمم المتحدة في تصف قون: دواسة في تطور التنظيم الدولي عنذ عام 1945، عالم المحرفة، الكويت، 1995، مر128.
  - (31) جون فوستر دالاس، حرب وسلم، تعربب عفيف الصبيدعي، دار النشر للجامعيين، دهشق، بلا، ص49،

- (32) مجمد منفر، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات إلى العولمة، مجد المؤسسة الجامعية الدراسات، يروت 2002، ص 166.
- (33) عبد القادر محمد فهمي، روسيا الإنسادية والوطن العربي: دراسة مقارنة للساولك السياسي السوفيني... الروسي نجاه الوطن العربي، في كتاب العرب والقوى العظمى، سلسلة المائدة الحرة، العدد 20، بيت. المكتبة 1992، ص 21.
- (36) ينظر عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الإقليمية: دراسة تعليلية لصراع من المراع الدولي وانعكاساته على الصراعات العالم الثالث، بيت الحكمة، يفداد, 1995 من من 136 من 137.
  - (35) محمد منظر، مصدر سبق ذكره، ص ص 166 167.
- (36) <sub>م</sub>نظر قليل محسن، النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، دار المنهل اللبناني، ييروت، 2009، ص 184.
- (37) ينظر: معمد كريم مهدي المشهدان، الأحلاف الدولية وانمكاساتها على الأمن القهمي العربي، أطروحة وكوراه غير منشورة، مفهد الدواسات القومية والاشتراكية، الحادمة المستنصرية، بغداد، 1989، من من 25 ل. 31.
  - (38) مجمد متقرم مصدر سيق ذكره، حي ص 167 ـ 168.
- (95) فقي أب من العام 1962 مدا الإتحاد السوفيتي في إقامة قولت صواريخ متوسطة المدى في كوبا، وقد الزارت منه القفية ذعراً في الولايات المتحدة، فقد أصبح للاتحاد السوفيتي نرصة تسعيد الفسرة الأولى للرلايات المتحدة، وقد صورت طائرات (122) للرلايات المتحدة، وقد صورت طائرات (122) الأمركية الصواحخ السوفيية، وقد صورت طائرات (122) الأمركية الصواحخ السوفيية ناخف بالمتحدة نهيديا صحيحة بالمتحدة المسلحة النووية المتحددة نهيديا صحيحة بالمتحددة في المتحددة المتحددة
- (40) نعوم تشومسكر. الهيمنة أم البقاء: السعي الأميركي إلى السيطرة على العالم، ترجمة سامي الكعكة، دار الكتاب العربي، يروت، 2004، ص 89.
- See: Graham Alison, Essence of Explaining the Cuban missile Crisis, Little Brown (41) and Company, Boston, 1973, p 193.
- (42) محمد موسى أل طويرش، تاريخ العلاقات الدولية من كندي حتى غربا تشوف (1961 ـ 1994)، ط2، دار العرفض، بغداد، 2008، ص 92.
- See: Lewrence Freedman, Kannedy's wars: Borlin, Cuba, Laos and Vietnam, (43) Oxford University press, 2000, p.172.

الساسة المامعية (2)

(44) خضر عباس مطولان مستقبل العلاقات الأميركية - العينية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سعلي. كلية العلوم السياسية، بفعاد، 1999، ص 28.

- (45) إسماعيل صبري مقلد. فنهايا دولية معاصرة، مؤسسة الصباح، الكوبات، 1980، ص 221.
- See Lorenz M. Julki, Sino Soviet Relations during the Mao years: 1949 1969, (46) edited by Thomas p. Burastin and Hun yuli, in chun learns from the soviet union; 1949 present, New york, 2010, p30.
- (47) ووبرت كانتزر، السياسة الدولية المعاصرة، ترجمة احمد ظاهر، موكز الكتاب الأردني، همان، 1989، ص 131.
  - .46) مصد مثلر، مصدر حبق ذكره، ص ص  $160_{-}169_{-}$
- (49) بافر جولا كاظم، التوازز الإستراتيجي في إقليم آديا ـ البادسهيك وآفاله المستقبلية، رسالة ماجستير غير مستيرة، جامعة مسام، كلية الحاوم السياسية، بغداد، 2001، ص 51.
  - (50) محمد منذر، مصفر سبق ذکرت ص 259.
  - (51) موسى معمد آل طوران، مصدر سبق ذكره، ص ص 101 ـ 302.
- See: Christopher S. Derosă Politicol indoctrination in the U.S Army: from World (52) war III to the Vietnam war, University of Nebraska, londin, p. p. 219 221.
- (53) ينظر: حسن البراز، القوي العظمي بين شريعة الغاب وصراع القبلة. دار الشؤون التقافية، يقدل، 1988. ص. ص. 21 ـ 24.
- (54) ينظر: إبراهيم أبو خزام، الحرب وتوانق القوى في القرن الحادي والعشرين: دراسة لواقع القوى العظمى واتعكاسات هذا الواقع على الوطن العربي والعالم، مكتبة طراساس العطبية العالمية، ليبياء 1997، ص ص. 151. 152.
  - (55) مجمد منڌي مصدر سيق ڏکرھ س 170.
- See: Michael Sheetran, The International Politics of Space, Rousledge, New york, (56) 2007, p.174.
  - (57) إبراهيم أبو خزام، معدر سيق ذكره، ص 160.
- See: Marthew Evangelista, Explaining the End of the Cold Wert Turning Points in (58) Soviet Security Policy, edited by: Olav Njightad, Frank Casa, in the last Decade of the cold war: from conflict Escalation to conflict transformation, London, 2004 p109.
- (59) السهد أمين شلبي، الحرب الباردة: سنوات النحول (1989]، مجلة السياسة الدولية، العدد 119، مركز الأعوام للدولسات السياسية والاستراتيجية، القامرة، 1996، من 41.
- See: Vladisher M. zubok, Afaild empire: the Soviet union in the Cold war from (60) Statio to Gorbachev, University of North Carolina press, united states, 2007 p. 278 280.

- (6)) السيد أبين الشلب، مصدر سيق ذكره. حي 41.
- (5)) والبروسترويكا: تعني إعادة الهبكلة والبناء، وقد أفرها الرئيس السوفيتي غوربانشوف التحقيق وأوماقالات إدخال الديمةراطية في النظام الانشرائي والتخلي على النظامالموجه والعمل بافتصاد السوفونين العدرية الحزية والسياسية، اماألفلاستوست فتسي الشفافية والوضوح وهي برنامج مكمل وصلاح البيوسترويكا ومدعها: تحرير المواطن من البيروقراطية وفتح المجاللة مادرات الفردية ينظر عبر للمطومات الدعلومات الدولية http:// tarikh.yoo7.com
- See: Stephen F.Cohen Rethinking Russia: U.S. Russian Relations in an Age of (43) American Triumphalism, journal in international affairs, Vol. 63, No. 2, Spiling/ Summer 2010, p.p. 191 - 205.
- (ه) أيمن طلال بودهة، ووسيا الفلادمير بونينية بين الاوتوقراطية الداخلية والأولويات الجيوبولتيكية الخارجية (2008\_2008)، مجلة المستقبل العربي، العدد 358، مركز دراسات الوحدة العربية، يهروت 2008. - 24
- (6) ينظر: موسى الرغيب، الجيوسياسية والعلاقات الدولية: أيسات في البيوسياسية وفي الشؤون والملاقات اللولية. منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2004، ص ص 92. 94.
- compare with: Beth A.Fischer, The United States and the Transformation of the (60) Cold War, edited by: Olav Njqistad, Frank Cass, In the last Decade of the cold war: from conflict Escalation to conflict transformation, London, 2004, p189.
- (67) رضوان راضي ناهيد الله، الأيطاء السياسية للطور في النظام الدولي، في كتاب العرب في الإستراتيجيات. الهالمة، تجرير مصطفى الجمارة، مركز الهراسات الإستانجة، الأردن، 1994، مر. م. 65. 66).
- (69) زايد عبيد الله مصباح. السياسة الدولية بين النظرية والممارسة، دار الرواد، بيروت، 2002، ص ص 171. \_ 972.
- (69) بيد الأصفهاني، الطلاق جديدة لفيلوهاسية روسها الإتحادية، مجلة السياسة الدولية، العدد 131، مركز الأمرام للدواسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1999، ص 269.
- See: Matthew Evangelista, Explaining the End of the Cold War: Turning Points in (78) Soviet Security Policy, edited by: Olav Njqistad. Frank Cos3 in the last Decade of the cold war: from conflict Escalation to conflict transformation, London, 2004, p. 110.
- See: Stephen F.Cohen, Rethinking Russia: U.S.URussum Relations in an Age of Ul American Triumphalism, Journal in international affairs, Vol. 63, No. 2, Spring/ Summer 2010, p.p. 191 - 205.
- (72) عام هاشم عواد، التحول في العلاقات الروسية، الأميركية، (الدجلة العربية للعلوم السياسية، العدد26، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2010، من 49.

- See Dmitri Trenin, The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolities (73) and Globalization, Carnegie Moscow center, New york, 2001, p 280 283.
- (74) ينظر: محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروميية، مجلة السياسة اليواري. العدر 170، مركز الأمرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2007، ص ص 40 ـ 41.
  - (75) عامر هاشم عواد، مصدر سبق ذكره، س 52.
- See Stapben F. Cohen, Hothinking Russia: U.S. Russian Relations in an Age of (76) American Triumphalism, journal in international affairs, Vol. 63, No.2, Spring/ Sammer 2010, p.p. 191 - 205.
- (77) نيب الأمسهاني، المهادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مجلة السياسة العولية، العدد 142، مركز الأمرام للدوامات الاستراتجية، القاهرة 2000، ص 172.
- (70) ينظر: مجيد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوميني، مجلة السياسة الدولية، العدد 108، مركز ولأمرام للدراسات السياسية والاستراتجية، القاهرة، 1992، ص 149.
- (79) يَظْرَ : دِخْرَ مِحمد سلامة، الْعلاقات الأمِركية الروسية وقمة فَاتَكُوفَر، مجلة السياسة الدولية، العدد 13ر. مركز الأخرام للمراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1993، من 221.
- (80) ينظر: محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسية الخارجية الروسية، مصمر سبق ذكره ص من 41 - 42.
- See: Jeffrey Monkoff, Russia and the west: Taking the langer view, the center for (61) strategie and international studies, the Washington quarterly, spring 2007, p325.
- For more information zee: Walter liqueur, Russia's Muslim stretegy, middle East (82) papers, November I, 2009, p.p 3 4.
- (63) ينظر: عيسى اسماعيل عطية، الاستراتيجية الروسية تجاه الولايات المتحدة. ، لوراق دولية، العدد169.
   مركز الدراسات الدولية، جامعة بفداد، 2008، من ص23 \_24.
  - (84) عامر هاڪم عواد، مصدر سبق فکرساص 53.
  - (85) فيه الأصفهائي، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص 174.
- (86) أحمد دياب روسيا والغرب: من المواجهة إلى المشاركة. مجلة السياسة المولية، العدد 149، مركز الأمرام للمراسات السياسية والإستراتيجية، القلمرة، 2002، من 172.
- (87) فريد حائم الشحف، الملاقات الروسية ـ الإرائية وأثرها على الخريطة الجيوسياسية في منطقة الغلج. العربي ومنطقة أسيا الوسطى والقفقاس. دار الطليعة، دمشق، 2005، ص 116.
- See: F. Stephen Larrabee, NATO Enlargement after the first round, the (89) international speciator XXXXV, No.2, April June, 1999 p 73.
- (89) يَخَفَرُ مَوبِسَ كَارَالُوفْ، يَبِهَاكُوفْ، مَعَظَاتَ مَنْ سِيرَةَ ذَاتِيةٌ تَرْجَهَةً فَلَهُ عَبِدَ الوابِي، فإز الكَيْورُ الادينَّة يبروتُ، 2000، ص ص 7\_7.

- (90) بنظر: محمد السهد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص 42،
- (19) بنطر: سوسن العساف، استراتيجية الردع: العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة والاستقرار الدولي. وشكة العربة الأيمات والنشر، بروت، 2009، ص 353.
- (92) لديد من التفاصيل بنظر: محمود منائم السامراني وشهلاء كمال الجوادي، منظمة الأمم المتحدة بين التفهيل والتهميش بعد انتهاء الحرب الباردة، مجلة دراسات إخليمية، العدد 14، مركز الدراسات الإفلامية جامعة العومل، 2009، ص 51.
  - (69) به الأصفهاني، انطلافه جديدة لدبلوماسية روسيا الإتحادية. مصدر سبق ذكره، ص 266.
- for more information: Sec: Russia's Financial Crisis: the failure of Neoliberalism2, 194) Magazine, January 1999, p. 28 - 32.
- (65) ويتقابل تتريكو، روسيا والصين شوكا، في السلام، ترجمة إبراهيم حليل رديف العزاوي، مجلة دراسات وولية العدد 18، مركز العراسات الدولية، جامعة مقداد، 2002، ص 198.
  - (96) أحدد ديات مصفر صبق ذكره عن 172.
- (97) معهد السيد السليم. التحولات الكبرى في السياسة الخارجية لروسية، مصدر سبق ذكره، ص 42 ـ 43.
- Compare with: Olga oliker and others, Russian foreign policy: Sources and (98) implication, RAND Corporation, united state, 2009 p. 116 120.
- (و9) ينظر: مهند عبد رئيد مسليم الجنابي، السياسة الخارجية الروسية حيال العشرق العربي في عهد الرئيس كالامير يؤنين وسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، بقداد، 2007، ص 97.
- (100) ينطر محمد أسامة محمود عبد العربز، السياسة الدخلفية الروسية في بداية القرن العادي والمشرون مجلة السياسة الدولية، العدد142، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2000. 250.
- See: Mingjiang Li, Soft Power: Norture Not Nature Edited by Mingjiang Li, (101) Leaington Books, Ia Soft Power China's Emerging Strategy in International Politics, United Kingdom, p. p 1 - 2.
- (102) محمد سعيد أبو عامود، تحولات السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران وتركيا وروسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد 147، موكز الأهرام للدراسات السياسة والإستراتيجية، القاهرة 2002، ص 75.
- (١٥٤) محمود عليان عليمان، العلاقات الأميركية الروسية في مرحلة إعادة التوازن، مجلة دراسات دولية. العدد 16، مركز الدراسات الدولية، جامعة بقداد، 2002، من ص 129 ـ 130.
- For more information See: David Corn, the ites of George W. Bush: mastering (104) the politics of Deception, Crown, Crown publishers, New york, 2003, p. 28 32.
  - (105) عامر هاشم عواد ، مصدر صبق ذکرت ص 54.
  - (106) موسن إسماعيان العنباف، مصدر ميق ذكره، ص 187

السلسة الجامعية (2)

- (107) محمد سعيد أبو عامود، مصدر سبق ذكره، ص 78.
  - (108) احمد دیاب، مصدر سبق ذکره ص 174.
- . (109) نبيه الأصفهاني، أبعاد التقاوب الروسي الأميركي بعد أحداث 11/سبتمبر، مجلة السياسة اليولية. الرعيد 147, مركز الأمرام للمراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2002، ص 119.
- (111) ينظر: معمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص 43.
- (112) تامر كامل محمد، غراعيات عاصفة الأبراج؛ الاستراتيجيات الدولية في عصر العولمة، دار الهازوري العلنية للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص ص 195 ـ 196.
- Sec: Anders Ashind and Andrew kinchins, Presenting the «Reset Button on US (113) Russio Relations, Policy Brief, Number PB 9 - 6, March 2009, p 2.
- See: Jeffrey mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power (114) Politics, Rowman and Littlefield Publishers, united state, 2009, 9107.
- (115) ينظر: وحيد هذه المجهد، الزرهاب وأميركا والزسلام دمن يطفيد النار، دار مصر الدسروسة، القاهرة. 2004، من س 22 ـ 23.
  - (116) أيمن طلال بوسف، مصدر بسق ذكره، ص 86.
- (177) لمن مضر الأمارة. الاستراثيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية. مركز دواسات الوحدة العربية. بروت. 2009، من من 206. - 207.
  - (118) محمد السيد سليم. التحولات الكيرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سيق ذكره، ص 43.
    - (119) سوسان إسماعيل العساقية مصدر بنيق ذكرت بين ص338 ـ 339.
- (120) نورهان الشيخ، العلاقات الروسية، الأورو أطاعطية بين المصالح الوطنية والشراك الاستراتيجية، مخلة السياسة الدولية، العدد 70، مركز الأهرام للعراسات السياسية والاستراتيجية، الغاهرة، 2007. مراكد
- (121) لعزيد من التفاصيل ينظر، ويجرت أي هاميلتون سترانيجية ورسيا هي العرب على جورجيا، ترجعة سعيرة ابراهيم عبد الرحمن، اوراق دولية، العدد169، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد. 2008. ص ص 25 ـ 27.
- (122) سعد السحيدي، تفاعيات الأزمة الجورجية على العلاقات الروسية \_ الأمريكية، مجلة دراسات دولية العدد 42، مؤذ الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2009، من 218.
- John & Chicky, the Russian Georgian wart political and military implication (123) for US policy, central Asia Caucasus institute, policy paper, February 2003. p

- See: Sergel lavrov, The Rise of Asia, and the Eastern vector of Russia's foreign (124) policy, Russia in Global Affairs, Vol. 4. No 3, July September, 2006, p69.
- (25) حيث ديد السعدون الدور الدولي الحديد لروسيا، مجلة دراسات دولية، العدد 42، مزكر الدراسات الدولية، جامعة بغياد، 2009، ص. ص. ق 4 - 4.
- Jacoh W. Kipp, Medvedev Approvos Now Russian Military Docume, The (126) Jameston Foundation, february - 8/2008: http://www.jamestown.org/articles.
  - http://: www. oljazeera, net. (127)
  - (128) المي مضار الأمارة، مصحر سبق ذكره، ص ص 184 ـ 185.
- و19] \_ ينطر: حسن نافعة، فصلاح الامم المتحدة في ضوء المسيرة المتحرة للتنظيم الدولي ، الدار المريبة الطور ناشرون، يبوت، 2009، ص عر233 ـ 234.
- (130) ينظر: مصد المتشاوي، أين كجه الولايات المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد 175، مركز الأهرام ظدراديات السياسية والاسترائيجية، القاهرة، 2009، ص. 231.

# القصل الثاني

مقومات العلاقات الأميركية الروسية

### مقومات العلاقات الأميركية الروسية

إن تطور العلاقات الأميركية الروسية يكشف ويوضح مجموعة مِن المقومات التي ترتكز عليها عملية التفاعل بين الدولتين بجوانيها السياسية والاقتصادية والمسكرية المختلفة والتي تؤثر مِن ثُمَّ في سير هذه العلاقة وتتجه بها نحو تحديد طبيعتها صواء أكانت كتسم بطابع التعاون أم التنافس أم الصراع، فمن خلال استعراض المقومات في العلاقات الأميركية الروسية، يتضح حجم التفاعل الأميركي الروسي. فالتقومات السياسية تعد من المقومات المهمة في هذه العلاقة، فهي تتضمن (توسيم حلف شمال للأطلسي، إصلاح الأمم المتحدة، تشكل النظام الدولي، أحداث 2001/9/(I والحرب على (الإرهاب)، والديمقراطية وحقوق الانسان) ومن ثم فان هذه المقومات هي الاطار السياسي الذي يحدد هذه العلاقة، وأن المقومات الاقتصادية المتمثلة في (التبادل الاقتصادي والتجاري، التفط والغاز (أمن الطاقة)، انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية)، ومن ثم فمن خلال هذه المقومات يتضح حجم الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، واخيراً تشكل المقومات العسكرية بما تتضمته من ركائز أساسية (سياق التسلح، القواعد العسكرية في أسيا الوسطى والجار القريب. الانفاقيات الاسترانيجية الثنائية، تجارة السلاح، أسلحة الدمار الشامل) الإطار العسكري الذي يؤطر عملية التفاعل في جانبها العسكري.. وهو ما سيتم تناوله في المباحث الثلاثة التي يتضمنها هذا الفصل.

## المقومات السياسية للعلاقات الأميركية الروسية

يهد المقوم السياسي من المقومات المهمة في تحديد طبيعة العلاقات الدولية بشكل عام، والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاص، إذ إن الدول تنطلق من مصالحها وقوتها في تعاملها مع القواعل الدولية الأخرى، وفي هذا السياق حت ميكافيلي أميره قائلاً إن الأمير الذي لا يتمنى فقد مملكته يجب أن يفكر ويتمرف دائماً ينغة القوة، وان يدخر موارده ويزيد منها، لا أن يبددها، وان يحاول تعزيز قوته وهينه والتقليل من قوة وهيبة منافسيه، وان يحكم بالقوة والخداع، ولا يأبه إذا ما وصف بالشدة، (أ). ولما كان التطلع إلى القوة والنفوذ هو العنصر المميز للسيامة الدولية، يصبح في حكم الواقع والضرورة من سياسات القوة والسلطان، ولا تتساوى جميع الدول عادة في درجة انشفائها في السياسات الدولية، ويعني هذا أن علاقة الأم بالسياسات الدولية تحمل في الواقع صفة الدينامية، وهي تجدل بتبدل النفوذ ومتعلقاته (أ). وعلى هذا الأساس قسمت المقومات السياسية في الملاقات الاميركية الروسية إلى ما يأتي:

## المطلب الأول: توسيع حلف شمال الأطلسي

لقد أنشأ حلف شمال الأطلسي عام 1949 إذ جاء ليمثل الذروة في ترتيبات الأمن الجماعية التي أنشأها الغرب لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي، والحيلولة دون امتداده إلى داخل أوربا وبقية الأقاليم الاستراتيجية في العالم، وتبنى الحلف لأجل تعقيق هذا الهدف عدداً من الاستراتيجية كان أولها وأهمها امتراتيجية الإعتام الشامل إذ كانت الولايات المتحدة أنداك تحتكر لوحدها السلاح النووي ليجابه الغطر الشيوعي كما أدعى الغرب، فأن هذه المهمة تتطلب من الخلف أن يتحول من أطاره الجفرافي إلى إطار استراتيجي طبقاً لما تتطلبه كل مرحلة من مواحل المواجهة مع السوفيت، فليس غربياً أن نرى الحلف قد ضم كلا من اليونان وتركيا إلى، فضلاً عن ذلك قام الحلف بمد نشاطه مع نشاطات الأحلاف الغربية الأخرى كالحلف المركري، وحلف السياتو، وبذلك كان الحلف محور المواجهة مع السوفيت.

لقد كانت التغييرات التي حدثت في أواخر القرن العشرين وبالتحديد خلال عقد التسعينات على درجة عالية من الأهمية، إذ شهدنا تفكك الإتحاد السوفيتي ونهاية المواجهة بين الشرق والغرب وتحرير أوربا الوسطى، فضلاً عن ذلك كان هناك ظهور دول جليدة أو اندماج لدول أخرى، وقد رافق ذلك ظهور صراعات وتحديات جديدة، ينبغي وضع استراتيجيات مواجهة جديدة تتناسب ومستوى التغيير الحاصل، بفعل طبيعة المشاكل الجديدة (أ<sup>4</sup>). فبعد تفكك الإتحاد السوفيتي شهد العالم حل حلف وارشو، ومن ثم بات من المنطقي حل حلف شمال الأطلسي لعدم وجود المبرر لاستمراره لكونه حقق الهدف الذي أقيم من أجله، إلا أن الذي حصل الدولية، ورغبة منها في استمرار ربط الأمن الأوربي بالأمن الأميركي سعت إلى تعزيز بقا الحلف وإعادة رسم دور جديد له في بيئة ما بعد الحرب الباردة أو إجراء عملية نكية له مع منطلبات هذه المرحلة وبما يتناسب والدور المكلف به في التركيز على المهات الداخلية والخارجية وإدارة الأرامات وعمليات حفظ السلام (6)

إن الدعوة لتوسيع حلف شمال الأطلسي تمثل تغيراً مهماً في السياسة الخارجية الأميركية، فمن المعروف أن من ثوابت السياسة الخارجية الأميركية، أو التخل في الحروب والنزاعات المسلحة في المناطق التي لها فيها مصالح حيوبة، أو

لصالح دول حليفة، إلا أن العقد الأخير من القرن العشرين وما تلاه يؤشر بداية تدخل الولايات المتحدة في مناطق ليست لها مصالح استراتيجية أو اقتصادية كندخلها في الحرب الأهلية في البوسنة، كما أن توسيع حلف شمال الأطلسي يتنافى مع معاهنا حلف شمال الأطلسي الأساسية التي جعلت الاختصاص الإقليمي للحلف مقتصرا على الدفاع عن أقاليم الدول الأعضاء في الحلف (In Area) وليس خارج نلك الاقاليم، ولمواجهة هذه الحالة ارتأت الدول الأعضاء في الحلف أهمية النكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة، فقررت في اجتماع مجلس الحلف الذي عقد في حزيران 1990 إدخال تغيرات على الاستراتيجية العسكرية للحلف بحيث يستطيع العمل خارج المنطقة (out area) المحددة العمل.

هنا ينبغي إبراز حقيقة أساسية وهي أن الولايات المتحدة تتحكم في صياغة استرائيجية حلف شمال الأطلسي، فهي القوة المهيمنة على مقدرات الحلف بسبب قدرتها ونفوذها العسكري والتكنولوجي الذي لا يمكن أن تحل محله القدرة العسكرية للدول الأخرى الأعضاء فهه، وهو مشهد بدا واضحاً في أزمة كوسوفو<sup>(7)</sup>، وعدم قدرة الدول الأوربية على ردع يوغسلافيا، والتدخل لحل الأزمة بمفردها<sup>(8)</sup>.

إن هناك أهدافاً لخطة التوسيع يمكن فهمها في إطار الاستراتيجية العالمية للفرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، رغبة منها في تكريس الوضع الذي نشأ في أوروبا بعد تفكك الإتحاد السوفيتي، وتكريس زعامتها أطول مدة ممكنة، فضلاً عن كون التوسع يعزز المواقع المسكرية والاستراتيجية للحلف، فعملية التوسع الملكورة لدول وسط وشرق أوربا ستؤدي ليس إلى محاصرة أي دور مستقبلي لروسيا الإتحادية فحسب وإنما صعياً نحو ضم جمهوريات من قارة آسيا عبر شرق أوروبا بما يمكن الحلف من الوصول إلى الصين والحيلولة دون إقامة تحالف بينها وبين روساً الاتحادية لا سيّما بعد تحسن العلاقات الديلوماسية بين البلدين مؤخراً (9).

إن أبرز الساصة الذين كتبوا تأييداً لمسألة التوسع، السيناتور الأميركي السابق ريتشارد لوجار، وهنري كيسنجر وبريجنسكي، وفي كتاباتهم حول توسيع حلف شجال الاطلسي، ساقوا المبررات الاتية: أن قضية توسيع الحلف قضية محورية لأنها تأتي بطلب من دول شرق ووسط أوروبا وليس من جانب الحلف الذي عليه أن يتجاوب مع هذه الطلبات التي تلح عليها دول عانت الإحتلال السوفيتي وتخشى المستقبل، كما أن ضم بعض دول شرق ووسط أوروبا سوف يسد ما ترتب على تفكك حلف وارشو من فراغ أمني يمكن أن يفجر المنطقة ومن ثم فالضم يأتي لخدمة استقرار غرب أوروبا عبر ترتيب الأوضاع الأمنية لدول شرق ووسط أوروبا (10)، وأخيراً يحول ضم دول من شرق ووسط أوروبا دوز عودة روسيا لممارسة سياسة قيصرية جديدة تخل بالتوازز والاستقرار في هذه العنطقة (11).

اقد لقي توجه الولايات المتحدة لتوسيع حلف شمال الأطلسي، منذ البداية، المتماماً كبيراً في روسياً على المستويين الشعبي والرسمي، وظهرت المعارضة ولفحة في انتخابات مجلس الدوما، الأمر الذي أدى إلى تقوية المشاعر ضد الغرب والقوى الإصلاحية في روسيا الإتحادية، عام 1996، وقد اعترف وزير الدفاع الروسي الأصلى دريونوف (Radionov) آنذاك بأن ما بهدد الأمن الروسي من توسيع حلف شمال الأطلسي هو وجود قوى أجنبية على أقاليم الدول الأعضاء الجدد في حلف شمال الأطلسي، تقع على الحدود الروسية(12). وانطلاقاً من دبلوماسية المغاتلة(13) ولإظهار حسن النوايا الأوربية والأميركية، ثم التوقيع في عام 1997 على الغائف شمال الأطلسي سمي بـ وثيقة التأسيس

إن الولايات المتحدة أكثر أعضاء حلف شمال الأطلسي اندفاعاً لتوسيع الحلف نحو الشرق، فهي التي طرحت مشروع الشراكة من أجل السلام، مع دول شرق أوروبا بوصفه خطوة أولية تحو تأهيلها للانضمام إلى عضوية الحلف، وإذا كانت الولايات المتحدة هي التي دعت إلى إنشاء الحلف عام 1949 فهي صاحبة الدعوة إلى نوسيعه، وعلى الرغم من معارضة روسيا الإتحادية الشديد لتوسيع الحلف، فقد أكدت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية الأميري موقف الولايات المتحدة بهنا الثان عندما قالت بإن توسيع حلف شمال الأطلسي سوف يعضي قدماً رغم اعتراض روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلسي لا

يمنع من دعوه دول البلطيق أو أي دولة أخرى للانضمام إلى الحلفه<sup>(15)</sup> أن توسيع الحلف بدعوى حماية دول شرق ووسط أوربا من أي تهديد روسي مستقبل<sub>يا</sub> لا أساس له من الصحة في ظل التزام روسيا بسحب قواتها من ألمانيا الشرقية وباقي دول شرق أوروبا ودول البلطيق(<sup>16)</sup>.

وانطلاقاً مما تقدم، تتضمن خطط توسيع حلف شمال الأطلسي أبعاداً ساسية واستراتيجية تتجأوز مصلحة الأمن الأوربي، ويأتي في مقدمتها الأبعاد الخاصة بأهداف الاستراتيجية الأميركية التي تسعى إلى تعزيز الدور الفيادي للولايات المتحدة في الدول المحاذية لروسيا بهدف محاصرة أي دور عالمي أو إقليمي لها بعد أن تتعافى الدولة الروسية من عللها السياسية والاقتصادية ولا سيِّما أن روسها الإتحادية هي وريثة الإتحاد السوفيتي السابق<sup>(17)</sup>. كذلك الخوف والقلق من احتمال ظهور القوميين المتشددين الروس في القيادة الروسية والذين يرفضون التعاون مع الغرب، ولذلك بأتى توسيع الحلف بأتى للحيلولة دون وقوع الحكومة الروسية في أيدي النخب العسكرية أو احتمال عودة روسيا إلى ماضيها، ولا سيِّما بعد نقض الإتحاد الروسي للوعود التي قدمها بشأن الحد من مبيعات السلاح الروسي والمعدات الحربية إلى دول أوربا الشرقية وأفغانستان وكوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن إعادة نشر القوات الروسية إلى دول وسط وشرق أوروبا وهو أمر اثار حفيظة الولايات المتحدة وجعلها تمضي قدماً في (توسيع الحلف)<sup>(18)</sup> الذي جرى على وفق مراحل تهدف ضم الدول الأقرب إلى أوروبا والانتقال تدريجيا إلى الدول المحاذية لروسية الإتحادية (19), ولم تكن عملية توسيع الحلف عملية عفوية، وإنما جرت على وفق عملية منهجية وعلى مراحل أخذت في الاعتبار القيمة الاستراتيجية للبلدان التي يتري الحلف التوسع تحوها<sup>(20)</sup>، الأمر الذي حقق عدة مزليا منها احتواء المعارضة سواء الروسية التي تُرى في التوسع تهديداً لأمنها أم المعارضة من داخل الحلف ولا سيُعاً داخل الولايات المتحدة التي ترفض أن يجري توسيع الالتزامات الأمنية الخارجية، وتقليص حجم التكاليف فيها أو فشلت عملية التوسيع، فضلاً عن ذلك جرى عملية التوسيع بشكل متوازي مع عملية توسيع الإتحاد الأورس<sup>(21)</sup>.

ولذلك جاءت وثيقة الأمن القومي الروسي لتؤكد المخاطر التي تتوجسها من وسبع حلف الأطلسي، إذ نفكر الوثيقة أأن من أهم التهديدات التي يواجهها الأمن القومي الروسي على الصعيد العالمي هو توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق. وكهم القيادة الروسية الولابات المتحدة بأنها تسعى لإقامة خط حديد لتقسيم أوربا معا يهدد السلام البارد ( Cold peace ) ويؤدي إلى أن تدخل روسيا في سباق تسلح نووي جديد لمواجهة حلف الأطلسي، كما أن توسيع الحلف يعني توسيع مجال سيطرة الولايات المتحدة، وهي الدولة المهيمنة على سياسات الحلف، ويدعمون رؤيتهم هذه بقولهم؛ أن ليس لروسيا سوى اعتراضات فليلة جداً أزاء توسيم الإتحاد الأورس وبعزي ذلك إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيه (22). ولذلك الطلقت المعارضة الروسية لتوسيع الحلف من عدة اعتبارات، أولها عدم وجود مبرر لاستمرار الحلف بعد انهيار الشيوعية التي قام الحلف لاحتوائها، وثانيها أن توسع العلف دون ضم روسيا إليه سوف يعيد تقسيم أورباء وثالثهما، أن توسيع حلفٌ شمال الأطلسي بوصفه أحد المقومات السياسية في العلاقات الأميركية الروسية بشال في أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تطبيق (استراتيجية الاحتواء Strategy of Containment) تجاه روسيا الإتحادية بما يعزز هيبتها ومكانتها في النظام الدولي، وضمان عدم ظهور دور دولي جديد لروسيا الإتحادية في السياسة الدولية.

وخلاصة ما تقدم، أن استمرار الولايات المتحدة بتوسيع حلف شمال الأطلسي باتجاه دول الجوار القريب لروسيا الإتحادية اثر وسوف يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية، بل سيكون مصدراً من مصادر التوتر في هذه العلاقة.

# المطلب الثاني: إصلاح الأمم المتحدة

إن هناك جدلية واضحة بين النظام الدولي. اي ترتيب الدول على وفق قوتها السياسة الدولية . وبين السياسة الدولية . وبين التنظيم الدولي . اي انتماء الدول إلى منظمات إقليمية ودولية، ومدى التزامها بموائفها والالتزام بالقرارات التي تصدرها بشأن المسائل ذات العلاقة بعلاقاتها مع غيرها من الدول، ولذلك إن التجربة الدولية تدل على أن كل تنظيم دولي تكون بناء

على واقع إقليمي أو دولي معين، ساهم بشكل ما في إيجاد هذا التنظيم، فعلى سيل الإبانة (إن الحلف المقدس جاء كيجة الحروب النابليونية التي تركت أثارها في أنثاء هذا الحلف) (20 كما أن عصبة الأمم التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى كانت يتجة للواقع الدولي والرؤى التي سادت تلك الحقية، كما أن الأمم المتحدة نشأت أيضاً بعد واقع دولي معين تمثل بالحرب العالمية الثانية وجاءت تعييرا عن إرادة الدول المنتصرة وتحديداً الولايات المتحدة إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية بقط المردة تحولت الأمم المتحدة إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية بقط نزعهما النظام العالمي الجديد (23 فعلى الرغم من أن الحرب الباردة أدت إلى توسع المهمة، ولأن الإبحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة، ولأن الإبحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المبحدة استراتيجية الاحتواء بسلحه الوحيد للدفاع عن مصالحه ولا سيّما في السنوات الأولى لوجود الأم المتحدة ولاديات المتحدة القيام بدور المتحدة قيادي عالمي ولا سيّما على معيدا القمم المتحدة وقد مرهذا الدور بمرحلتين (25).

المرحلة الأولى: تميزت بخضوع الأمم المتحدة لهيمنة الولايات المتحدة بعد أن كان الإتحاد السوفيتي بشاركها في هذه الهيمنة، وقد كان مجلس الأمن أكثر أجهزة منظمة الأمم المتحدة تعبيراً عن هذه الحقيقة، حيث أصبحت قراراته تعبيراً موضوعياً عن المصالح والأهداف الأميركية، وهذا ما تجلى بوضوح في سياسات ضبط التسلح عن طريق تحديد أو نزع السلاح، إذ استهدفت السياسة الأميركية في هذا المجال الحد من تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول العالم الثائث، وأجبار الدول على التخلص من نوعيات وكبيات معينة من الأسلحة والمعدات الموجودة في الخدمة الفعلية(28).

المرحلة الثانية: تتمثل في الدور القيادي للولايات المتحدة، إذ أصبحت الولايات المتحدة تتجاوز الأمم المتحدة في حالة تهديد مصالحها الأساسية لتستخدم ما تراه ضرورياً للحفاظ على هذه المصالح بما في ذلك استخدام قواتها العسكرية من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة أو حصولها على تفويض من مجلس الأمن كما هو الدال مع اختلال العراق عام 2003. وبذلك شهد المجتمع الدولي مرحلة تاريخية جديدة في سلوك الأمم المتحدة ولا سيّما بعد انتهاء الحرب الباردة وحتى يومنا عذا، وهي المرحلة التي انفردت وهيمنت فيها قوة دولية واحدة على الساحة اليولية، فقي ظل القطبية الأحادية تم تفعيل وتهميش واقصاء المنظمة الدولية، وأمياناً بصورة انتفائهة أو ذرائعية، بل استخدمت المنظمة الدولية أحياناً أداة لتبرير المتحدة بوصفه مصدراً أساسياً من مصادر القانون الدولي والأحكام الواردة فيه مازمة لجميع الدول الأعضاء نصاً وروحاً(22)

تؤكد روسيا الإتحادية دوماً أهمية اللجوء إلى الأمم المتحدة للتوسط في حل أي أزمة بوصفها الجهة العسؤولة عن ذلك، وضرورة أن يكون حل الأزمات من خلال الحبيد الجماعية دونما استئثار لدور دولة على أخرى، ومن أجل ذلك تسعى روسيا الإتعادية إلى تفعيل دور الأمم المتحدة، فقد كان يلتسن يؤمن بفكرة الجهود الجماعية لنزع فتيل النزاعات في كل مناطق العالم الساخنة، ويستند في منطقه هذا إلى العمل على ألا تؤدي النزاعات المحلية أو الإقليمية إلى حدوث مواجهة أو خلق تؤثر بين القوى الكبري، فهو باستمرار يعيد التشديد على اعطاء الأمم المتحدة دوراً فاعلاً في الساحة الدولية، ويظهر دعماً كبيراً لأجماع واسع في الأمم المتحدة على اعطاء الأُمين العام للأمم المتحدة دوراً أكثر فعاليةً في حل الأرمات والتعاون مع العنظمات الإقليمية تنهيئة بيئة أفضل للمفاوضات<sup>(30)</sup>. وعلى العكس من ذلك لجأت الولايات المتحدة إلى تخطى وتجاوز مجلس الأمن(31)، لتفادي المعارضة الروسية واستعمال حق الفيتم على إدارتها للازمات الدولية، وتنزعم من دون منازع جماعة الدول الغربية المسيطرة على المجتمع الدولي، وتتصرف من دون معقب الأنها تمثلك ما يمكنها من فرض وجهات نظرها على الآخرين(<sup>(32)</sup>. كل ذلك دفع الدكتور بطرس غالى الأمين العام الاسبق للأمم المتحدة إلى القول من موقع الخبير النا الولايات المتحدة جعلت من الأمم المتحدة كبش فداء لهزائمها الدبلوماسية، وإنها باتت تستخدم المنظمة العالمية وسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة،(33). وذلك فقد أكد الرئيس الروسي السابق فلادجير بوثين أنه يَضِي للظام الدولي في القرز الحادي والعشرين آن يعتمد على الألبات الخاصة بالحل الجماعي للمشكلات الرئيسة وعلى أولوية القانون الدولي، وان استخدام وسائل القوة متجاوزين الآلية الشرعية الدولية الراهنة سيؤدي إلى تخريب أسس القانين الدولية في والنظام ويجب أن ثبقى الأحم المتحدة الدولة الرئيس لتنظيم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وسشفى روب الإحادية تقاوم ويحزم المحاولات اليادلة إلى تقليل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الشؤون الدولية، وان ترمين دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الشؤون الدولية، وان ترمين دور الأمم المتحدة موجلس الأمن ألم المتحدة والملاح عقلاني لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى تطوير آليات الفعل السرع للأحداث عقلاني لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى تطوير آليات الفعل السرع للأحداث الدولية الرئيسة لإدامة السلم والأمن في المالم، وإعطاء نميلاً أوسع، ويكون ذلك بضم أعضاء دائمين جدد إلى تشكيلته وأخيرا أن اصلاح الأمم المتحدة بنبغي أن يكز على حق النفض غير القابل للخرق من الأطعاء الدائمين في مجلس الأمن الأدلادة.

لقد شعرت روسيا الإتحادية وبشكل تدريجي وعتصاعد، بأنيا متضرة من الوجع الدولي الجديد، الذي تفرف البيمنة الأميركية على مقدرات العالم وهيئة الأميركية على مقدرات العالم وهيئة الأمير المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وقد برز انجاه جديد في الثبادة الروسية بعاول الانسلاخ عن الهيمنة الأميركية وتفردها، وقد ظهر ذلك جلياً في المواقف الروسية تجاه العصار والعرب ضد العراق وفي قضايا أخرى في يبغسلافيا وليبا وكوبا، إذ المخصار والعرب ضد العراق وفي قضايا أخرى في يبغسلافيا وليبا وكوبا، إذ العماق والعرب شد العراق والعدل عبد العراق والعمل مع الصين المتحدة تجاهب للأمن من اتخاذ قرار بأي عمل عسكري ضد العراق والعمل مع الصين وفرنسا المتع ذلك "المراق والعمل مع الصين وقرنسا لمتع ذلك "المتحدة تهميش الأمم المتحدى وقد أنضح ذلك من خلال احتلال العراق (60).

من هنا جاء لجوء روسيا الإتحادية إلى الأمم المتحدة وسيلة لتجاوز تراجع دورها العالمي، وللاستفادة من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن بهدف صون مسالحها والدفاع عنها، ومن الجدير بالإشارة أن التلويج بالعضوية الدائمة وما تمخض عنه من قدرة روسيا الإتحادية على إجهاض أي ميل أميركي إلى الاستفراد بالقرار، بعد مكافئاً لسعي الإتحاد السوفيتي السابق إلى توظيف المكانة نفسها باتجاهها الإيجابي، أي توظيف الفيتو المسند بالهية وللمكانة الدوليين اللتين كان الإتحاد السوفيتي يتمتع بهما، ولذلك تحاول روسيا إيجاد لعبة توازن مع الولايات المتحدة، لأنها لا تريد مزيداً من تأزيم العلاقات بين البلدين(20)، كما أنها تحاول الاستفادة من الطرفات الغربية الغربية التزيد من مكانتها(28).

جنا تضح جدلية العلاقة بين النظام الدولي والتنظيم الدولي من أن رؤية كل من الرلايات المتحدة ودورها الأمادية لإصلاح الأمم المتحدة ودورها الأماعل في السياسة الدولية هي انعكاس لمكانة الدولتين في النظام الدولي كما أن مستقبل النظام الدولي، كما أنهام رهونة برؤية الدولتين للآخر (29). ولفلك فإن استمرار هيمنة الولايات المتحدة في الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة وعدم الإقدام بشكل جدي على إلم المتحدة بما ينسجم مع منطلبات القرن الواحد والعشرين، وبالمقابل فإن تعزيز روبا الإتحادية لمكانتها في النظام الدولي والدعوة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما لا يسمح لقوة دولة واحدة التفرد بقراراتها، كل ذلك انعكس وسينعكس سلباً على العلاقات الأميركية الروسية.

## المطلب الثالث: تشكل النظام الدولي

يعرف النظام الدولي على انه نمط الثقاعلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمسكرية وغيرها، والتي يمكن أن تكون تعاوناً أو صراعاً، وقد مر النظام الدولي المعاصر منذ بدايته مع توقيع اتفاقية وسفاليا في عام 1648 بمراحل عدة انتقل فيها النظام الدولي من التعددية القطبية إلى ثائي قوي حتى أصبم أحادي القطبية بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وتنائج حرب الخليج الثانية في عام 1991, إذ ساعدت التغيرات الدولية على انفراد الولايان المتحدة بالنظام الدولي بأقل كلفة<sup>(40)</sup>.

وانطلاقاً من (نظرية المباريات)(41) في دراسة العلاقات الدولية التي ترتز على (المدرسة الواقعية)(62) التي ترى (أن الواقعيين ينظرون إلى السياسة الدولية على (المدرسة الواقعية)(62) التي ترى (أن الواقعيين ينظرون إلى السياسة الدولية كما هي لا كما يجب أن تكون)(63) فإن (مخرجات الدول هي بدافع طبيعة قوتها الاقتصادية والعسكرية، حيث أن هناك علاقة ارتباطية بين النشاط المقعل للدولة وقوتها المادية)(64). ولذلك فإن (امتلاك الدولة للمقدرات القومية يزيد عموماً من فاعليه السياسة الخارجية أو بعبارة أدى من قدره الدولي عشكل هذا النظام الدولي يؤثر في السياسة الخارجية للدولة المشكلة له، ويجمع الباحثون على أن النظام الدولي يؤثر في ساوك الدول إذ يفترض خوابط معينة على ما هو مسموح أو غير مسموح به، ويشكل النظام العالمي البيئة الخارجية التي تستهلك فيها سياستها تجاه بعضها البعض)(46).

لقد تميزت الحرب الباردة بوجود نظام دولي يطلق عليه نظام القطين، إذ تحكمت الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي بالنظام الدولي، الأمر الذي أدى إلى ظهرة الاستقطاب الدولي الذي جعل الدول الآخرى تدور في فلك القطبين، هذه الحالة حكمت الباساة الدولية لأكثر من أربعين عاماً لقد جاء تفكك الإتحاد السوفيتي وأحداث 1990<sup>(47)</sup>، لتشكل مقتاحاً للنظام الدولي الأحادي القطبية بما تركه من نتائج في السياحة الدولية من خلال سيطرة الولايات المتحدة على نقط الخلج، وتسخير الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها(48).

وبذلك أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب الباردة (19<sup>(9)</sup>)، وقد تجلت الأحادية القطبية من خلال قدرة الولايات المتحدة على فرض أراسها على الدول والمؤسسات الدولية (الاقتصادية والسياسية) وعلى رأسها مجلس الأمن ليصير مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وتحويل الأمم المتحدة إلى أداة تنفيذ للسياسة الخارجية الأميركية (19<sup>(0)</sup>)، كما استطاعت الولايات المتحدة السيطرة

على معظم اقتصاديات دول العالم عن طريق العولمة، إذ تعد العولمة وسيلة لإستمرار التفوق الأميركي على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً وامتيا<sup>(51)</sup>.

وبالمقابل، فعند تفكك الإتحاد السوفيتي استقلت روسيا الإتحادية، وعلى الرغم من أنها كانت ورثة الإتحاد السوفيتي، إلا أنها كانت تعاني أزمات اقتصادية وضعاً كبراً في جبهنها الداخلية، مما أضطرها في أثناء حكم يلتسن إلى التخلي عن مكانها بوصفها دولة كبرى، وعندما استلم بوئين الحكم تمكن من تحسين الوضع الاقتصادي ليلاده من خلال تحقيق معدلات نمو عالية، مما مكنه من تغييت السياسة الخارجية لروسيا الإتحادية بقوة، ونتيجة تحسن الوضع الاقتصادي لها وتعديها مرحلة الكسادة أصبحت قادرة على استعادة مكانتها الدولية بوصفها قوة كبرى(<sup>62)</sup>، ومنذ منتمف النسينات من القرن الماضي وإلى الآن، وطورت تصوراً إستراتيجياً فيما بنطق بهيانة قوة واحدة على النظام الدولي، وأعلنت معارضتها صراحة لهيمنة قوة واحدة على النظام الدولي، وأعلنت معارضتها صراحة لهيمنة قوة واحدة على النظام الدولي، وأعلنت المتحدة (<sup>63)</sup>.

إن تفرد الولايات المتحدة الأميركية في القرار السياسي الدولي وتحديداً بعد 2001/9/11 . والتي كانت كيختها احتلال أفغانستان والعراق، وقد كانت النافع سلبية على قوة وهيبة الولايات تبخيها احتلال أفغانستان والعراق، وقد كانت النافع سلبية على قوة وهيبة الولايات المتحدة في العالم(255), وبالمقابل أتاح ذلك للقوى الدولية الأخرى مجالاً كبيراً من أجل إقامة أبل الظهور بوصفها قوى كبرى في النظام الدولي والسعي الدؤوب من أجل إقامة أفرى ولي متعدد الأطراف يشمل الصين وروسيا الإتحادية وقوى دولية أفرى وللذلك شهدت البيئة الدولية تناقضات عديدة بين قواها الفاعلة، خللك القوى تتنافس فيما بينها وتتصارع لأجل تولي مرتبة أفضل في سلم القطبية الدولية. وساعدها في تدول، فالوضع الذي تعاني المحددة في الاحتفاظ بموقعها الدولي أصبح حرجاً، من حيث ظهور وحى الدولية الدولية الجديدة القيد العسكري، في الدقابل تجاوزت طبيعة القوة الدولية الجديدة القيد العسكري، وأصبع، وما التحول قد عزز موقع كل من ألمانيا واليابان وروسيا في محالة واسعة، وهذا التحول قد عزز موقع كل من ألمانيا واليابان وروسيا في حلالة واسعة، وهذا التحول قد عزز موقع كل من ألمانيا واليابان وروسيا

في النظام الدولي، في حين أن الاختلال في القوة الاقتصادية الأميركية، صار يعملٍ للولايات المتحدة مربّة دولية غير متساوية مع إمكاناتها العسكرية <sup>(56)</sup>

فروسها الإتحادية تمثل فاعلاً أساسياً في النظام النولي<sup>(537</sup>، وقدراتها تؤهلها للعب دور مستقبلي أوسع نطاقاً على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولا سيّما في مجال الشراكة الاقتصادية والتقنية التي تعد المعيار الأساسي في ترتيب الدول وتحديد موقعها في النظام الدولي<sup>650</sup>.

وعندما جاء بوتين إلى السلطة (2000 ـ 2008)، سعى إلى تعميق التوجه الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية، بل إنه جاء بمبدأ جديد في السياسة الخارجية اطلق علية (مبدأ بوتين)، الذي أضاف ثلاثة عناصر جديدة إلى السياسة المذكورة أولها: أنه إذا (استمر توسيع حلف الأطلسي على بوابات روسيا الغربية)<sup>(69)</sup>، فإنها متسعى إلى دعم الترابط بين دول الإتحاد السوفيش السابق لحماية منطفة دفاعها، وثانيهما: أن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها، وأخيراً ستعمل روسيا الإتحادية على دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية علاقاتها مع الصين والهند واليابان وغيرها<sup>(60)</sup>، وعلى هذا الأساس فأن تنامي الدور الروسي وسعيه الحثيث لعالم متعدد الأقطاب يستند إلى مقومات قوة حقيقية (61). ويمكن تلمس ذلك في المجالات الاقتصادية والسياسية، إذ كان للسياسة الحكيمة في المجال الداخلي، والتعامل الواقعي مع الأزمة الشيشانية ومن ثم الاستخدام الفاعل للمزج بين الدبلوماسية والقوة في التعامل مع الأزمة الجورجية<sup>(62)</sup> اثره الواضح في محاولة روسيا الإتحادية انهاء التفرد الأميركي في الشؤون الدولية الذلك عكست الأزَّمة رغبة القيادة الروسية في التأكيد على كون روسيا لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه أو اختراق دائرة أمنه القومي، وهي محاولة من جانبها لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها منذ تفكك الإتحاد السوفيتي وتصحيح الخلل في ثوازن القوى مع الولايات المتحدة إلى علاقة أكثر تكافؤاً بين شريكين على قدم المساواة في إطار نظام متعدد القوى ينهي الاحتكار والانفراد الأميركي في إدارة الشأن الدولي<sup>(63)</sup>. على الرغم مما نقدم أثرت الحرب الروسية الجورجية 2008/8/8 إرت وسؤار في طبيعة العلاقات الأميركية الروسية، كما أن هناك شبه أجماع بين المختصين في السياسة الدولية على أن انعكاسات الأزمة تتمثل بالآتي: أن الولايات المنحدة تتحمل مسؤولية أساسية عن الحرب التي اندلعت في اوسيتيا التي دفعت الرئيس الجورجي إلى المبادرة بالاجتياح العسكري لاوسيتيا، وإن الحرب كانت في جوهرها شكلاً من أشكال المواجهة المباشرة بين روسيا الابتحادية والولايات المتحدة في المنطقة (60)، كما أن الحرب بالنتيجة التي انتهت إليها نعد انتصاراً لروسيا وهزيمة لجورجيا ونكسة لأميركا (60)، واخبراً أن النتيجة التي انتهت إليها الحرب والأزمة الروسية الأميركية ومنطقة القوقاز وحدها وإنما على النوازن العالمي بصفه عامة لأنها الدولية (60).

ان ردة الفعل الروسي تجاه الازمة الجورجية استقطب أعجاب الكثير من دول العالم، ولفت الأنظار إلى القدرة غير المسبوقة لروسيا الإتحادية، التي كانت على إدراك نام بأن عالم التفرد الأميركي لن يكون حصرياً ونهائياً، ومن ثم فهي دائمة السيكون السكيل عالم متعدد الأفطاب وإصلاح النظام الدولي القائم، بل ربما سيكون واضحاً عند إعادة نهج القوة العظمى، ونجد أن ملامح هذا العالم كانت بادئة في دنو الرئيس الأميركي باراك أوباما في أشراك الأطراف الدولية المهمة في حل المعقدات الدولية في إشارة إلى انتهاء مرحلة الهيمنة الأحادية ومن ثم يمكن القول إن العقود القادمة متسجل ملامح نظام عالمي جديد. تتعدد فيه القطبية الدولية ولا يقي فيه مكاناً للدولة القابضة على زمام العالم بشكل منقرد (60).

وفي ضوء ما تقدم، إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد انبعت استراتيجية نطويق القوى المناهضة لمشروعها في الهيمنة العالمية مثل روسيا الإخروبة فإن الأخيرة انبعت استراتيجية مضادة لاستراتيجية التطويق غرضها تحقيق في من النوازن في القوى منطلقة بمحاولة تطبيق سياسة الهيمنة على الأقرب (دول

منطقة قلب أوراسيا) من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الروسية فيها وكذلك لقطع الطريق أمام محاولات الولايات المتحدة والهيمنة في هذه المنطقة المتنافس عليها دولياً وإقليمياً، ولذلك اتجهت الإسترائيجية الروسية إلى مفاومة استراتيجية النطوق الأميركية(60).

ولذلك جاءت استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة باراك أوباما في عام 2010، لتمكنى رفية الإدارة الأميركية الحالية لمواجهة تراجع النفوذ الأميركي عالميةً، وترمي الاستراتيجية الأميركية الجديدة إلى تدعيم القدرة الأميركية على اداء دور قيادي في الانظام العالمي لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشرين، وينطلق ذلك من فناعة عبر عنها أوباما في أكثر من محغل دولي والتي أكدها في وتقليقة، ومفادها أنه ليس هناك دولة واحدة بغض النظر عن قوتها تستطيع التصدي لكل الحديات العالمية بعفردها، وهو الأمر الذي يغرض إعادة صهافة المقاربات التعاونية أو النشاركية القادرة على تحقيق نجاحات دولية (69). ولذلك فأن روسيا الإتحادية في عهد الرئيس بوتين ومدفيدف تنتقد الثفرد الأميركي، وهذا ما الأخيات السياسية الروسية، وتحاول إصلاح النظام الدولي وجعله عالم متعدد الأقطاب بالتعاون مع القوى الدولية الصاعدة مثل الصين وغيرها، كل ذلك يعطيها الرطانية الروسية حتى عام 2020 بأن من أولويات الدولة الروسية هي (إقامة عالم متعدد الأقطاب ليحل محل نظام القطب الواحد وإنها، الهيمنة الأميركية)(19).

خلاصة لما تقدم، إذ كانت الولايات المتحدة قد امتلكت الزمامة للنظام الدولي في العقد الأخير من القرن المسرية، فإن الأمر ليس كذلك في القرن الواحد والمشرية، ذلك أن النظام الدولي قد شهد بزوغ روسيا الإتحادية، فضلاً عن قوى دولية أخرى مثل الصين وغيرها، ولذلك فإن تعزيز روسيا الإتحادية لمكانتها في النظام الدولي، علاوة على التحالف مع القوى البازغة الأخرى، يقابله سعي الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بمكانتها في النظام الدولي أو فيادة هذا النظام، الروسيؤثر صلباً في العلاقات الأمركية الروسية.

# المطلب الرابع: أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب)

ما من شك أن أحداث 2001/9/11 قد غيرت وجه العالم، حتى أصبحت محير الارتكاز الذي يبدأ منه التاريخ لأي كاتب أو مراقب أو مختص في الشؤون البولية، فإذا كانت معاهدة وستغاليا عام 1648 وانتصار الحلفاء وهزيمة دول المحرر في الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام الشيوعي عام 1991 تمثل أحداثاً فاصلة في مسار تعاور العلاقات الدولية لأنها غيرت خريطة العالم بكل ما حماته من تناتج إيجابية وسلبية لطرفي الحدث وتداعياته، فإن أحداث السابقة لدرجة أن المحللين والمراقبين السياسيين والاستراتيجيين يعيون بن اعوام ما قبل 2001/9/11 وما بعدها (27). فقد كانت الوجمات على المؤلان المتحدة في 2001/9/11 بمثابة أكثر الأحداث أهمية منذ نهاية الحرب المراقبين السياسية تنفيلة العرب المراقبين المناسمة مصيرية لاختبار الأعداد المناطق الغرب وعالم الدولي ومثلث ساحة مصيرية لاختبار الأعداد المتحدة للتظام الدولي واعادة تشكيله، وعلى رأس هذه الأبعاد قيادة المرابئ المتحدة للتعالم الدولي ووقع على وأس هذه الأبعاد قيادة الوقع عظمى وحيدة (2018).

كما أن واقع أحداث 2001/9/11 وقد قلبت كل النظريات الأمنية حتى نظرية الردع النوي، وأصلحة الدمار الشامل، وأحدثت متغيرات جذرية في كل السباسات الدوية وأكدت للدول الغربية ولا بينما الولايات المتحدة الأميركية بأن هذه المرحلة لا تشبه إبداً ما كانت تتصوره هذه الدول (75%، تتيجة لذلك فإن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة والذي يقف وراء الهجمات التي استهدفت هو عدو غير معروف ولا محدد المعالم (76%). وعلى هذا الأساس وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها بعد 2001/9/11 أمام أزمة بالغة التعقيد تنطلب إدارتها وضع تقييم لاستراتيجيتها الشاملة 77%.

إن الإدواك الأميركي لتحديات الأمن القومي قد أنصبت أساساً على أن الهديد دو تهديد خارجي، واستمر هذا الإدراك قائماً في الولايات المتحدة حتى فهام هجمات الحادي عشر من أيلول التي شكلت تحولاً في نظرية الأمن القومي الأميكي والسياسة الأمنية، فأصدرت الإدارة الأميركية استراتيجية الأمن القومي لعام

2002 والتي عدلت بإطار لاحق للاستراتيجية في آذار من العام 2006، وقد أطلق على هذه الاستراتيجية عقيدة بوش، التي تضمنت من بين أطروحاتها الاعتماد على القوة بوصفها واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية، وهي أطروحات زادن بشكل واضح مع وصول الرئيس بوش مرة أخرى للإدارة، حينما سعى إلى إطلاق سياسة جديدة واستراتيجية عسكرية تستند إلى التحرك العسكري الوقائي بهدن منع أي تهديد (بالارهاب) وتدمير الدول الأعداء للولايات المتحدة وسياستها

عقب أحداث 2001/9/11 كيستجر مقالة بعنوان (الحاجة لرد مدروس) نشرت في صحيفة ميلوواكي الأميركية، عبر كيستجر عن رؤية تنوافق ضيئاً مع أداء المحافظين الجدد، إذ حيث قال اإن ردنا على الهجوم ينبغي أن ينضمن فعلاً انتقامياً يصل إلى مستوى ملاحقة الجماعات التي قامت به، أن هذا اعتباء على أرض الولايات المتحدة، فهو تهديد للخط الاجتماعي لحياتنا ووجودنا كمجتمع حر، لنا ينبغي التعاطي معه بطريقة صختلفة، عبر هجوم على النظام أو البنية التي انتجته العالم أو البنية التي التجاهات ولذلك كانت التيجة الطبيعية لنداء الولايات المتحدة الأميركية، الموجه لدول العالم بالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، الموجه لفي ثلبية من معظم دول العالم ومنها روسيا الإتحادية(90).

وبذلك يمكن عد أحداث 2001/9/11 عاملاً موحداً لبعض القوى الدولية المهمة مثل روسيا الإتحادية وخصوصاً في مجال الرؤية الاستراتيجية، فروسيا الإتحادية وخصوصاً في مجهوريات الشيشان عملاً إرهابياً من نفس النوعية التي نفذت بها أعمال 2001/9/11، ومليدا عملت على غض الطرف عن التسلل الأميركي إلى آسيا الوسطى وتأييدها للولايات المتحدة الأميركية في حملتها ضد أفغانستان متأملة في أن يعود عليها ذلك بمنافع عدة (81 أمسترجعت روسيا الإتحادية خسارتها الجيوستراتيجية غداة أحداث 2001/9/11 وقد عرف عرف الوسية، عندا أصبحت الأحداث مقيدة لصناع القرار في الولايات المتحدة في الروسية، عنداء أصبحت الأحداث مقيدة لصناع القرار في الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تلك الشراكة التي سمحت لها بالعثور على وسيلة تأثير

ونفوذ في الولايات المتحدة، والاستفادة من البيئة السائحة عن إعطاء الأولوية للأمز اللهمي في الولايات المتحدة الأميركية (الحرب على الإرهاب) في قمة تراتية السالح الفومية الأميركية، وفي إطار هذا التوجه أيدت روسيا الإتحادية الفزو الأوليكي لأفقائستان في تشرين الأول من عام 2001، بل سهلت على الولايات المنحلة الحصول على قواعد عسكرية في بعض دول أسيا الوسطى كما في حالة أوزاكستان(20).

لقد قلمت روسيا الإتحادية نفسها بوصفها حليفاً وشريكاً للولايات المتحدة يتمد عليه لمحارية (الإرهاب) وقامت على سبيل التأكد بتقديم تنازلات مهمة في أميا الوسطى، كانت وحتى وقت قريب من المحرمات في السياسة الروسية بل وحى لدى المدرسة الجيوبوليتكية المحافظة الروسية، وعلى أثر ذلك قامت روسيا بنويد الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخباراتية وإقامة المجال الجوي لقوات التعلق الغربي في أفغانستان (69)، بمعنى أن السياسة الأميركية قد انتقلت تدريجياً من خط التشدد، في مقابل مسلك التوافق والتضامن في عهد الرئيس كلينتون إلى اشراكة والعاون في إطار الحرب على (الإرهاب)(64).

وفي ضوء مما سبق، يمكن استخلاص بعض الملامح من أن التقارب الروسي الأمري يمكن أن يشكل صورة العالم في القرن الواحد والعشرين وذلك منذ أحداث 11/ 9/ 2001 وحتى الآن (تحديداً فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب) وهي كما يأتي: أولاً: تنامي مكانة الانتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) مع تأكيد القيادة الأمريكة له إلى حد تحدي منظمة الأمم المتحدة وتخطي قراراتها ولا سهما منذ أن أنا الرئيس بوش على الملأ بأن الانتلاف لا يحتاج إلى تفويض ما من المنظمة لكي يحدد هذه التالي ويقوم بدوره (1873، وزيادته في التحدي قأن الائتلاف مفتوح لجميع الدول الي تعاني من العملية (الإرهابية) فأن أحداث 11/ 2007/9 قد عدتها كل من روسيا والولايات المتحدة تهديداً لها، ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي إلى تزايد التعان العسكري، ومن ثم تنشيط صناعة وبيع السلاح بكافة أنواعه .ثانياً: من أهم التوان العمري المناضاء روسيا إلى الائتلاف الدولي لمكافحة (الإرهاب) أن

روسيا قد دعمت موقفها بوصفها طرقاً أمام الانفصاليين الشيشان مما أدى إلى الشروع في التفاوض معهم من منطق الطرف الاقوى. ثالثاً: حن الملامع الني المستجدت على العالم منذ أحداث 2001/9/11 والتي مستعكس حتماً على الملاقات الروسية والأفيركية هو حدى الشام الملحوظ في صناعة السلام إلى مد عدم الردد الأميركي في استعمال السلام الأكثر فتكاً في أفغانستان ويدو العالم بعد هذه الأحداث بأنه ماض في تجاوز القيود التي كانت تحكم سياسة الردع في عصر الحرب الباردة والتي نصت عليها المعاهدات أصبحت أميركا تستغني عنها الأكثر تدميراً بحجة مكافحة الإرهاب عا هو الا البذرة التي ستحر عن الخطر العقيق المالأي سيهند العالم في القرن الجديد. رابعاً: الترابد على تحو ملحوظ لأصبة وسائل الإعلام بوصفها عنصراً هجومياً في الصراح القائم ضد (الإرهاب) وتحويل فنه الوسائل ذات الكفاءة التكولوجية العالية إلى سلاح ذي حدين يمكن أن يسبب في دمار محقق إذا تداولته مجموعات أو دول ثريد تحقيق أهداف قد تطارض مع القيم الحذرية التي طرأت على العالم والتي ستلازم مدة طويلة القرن الجديد (٢٩). الحذرية التي طرأت على العالم والتي ستلازم مدة طويلة القرن الجديد (٢٩).

وبذلك صمحت أحداث 2001/9/11، بفتح صفحة جديدة من العلاقات الروسة الأميركية، بعد أن سارعت روسيا الإتحادية إلى إعلان تضامنها مع الولايات المتحدة وسجلت اسمها في التحالف ضد (الإرهاب)(60) مستفردة من هذا الدوقع لإطلاق بدها في الشيشان الذين تحولوا ألمنظور الأميركي من وطبين دوي مطالب شرعية إلى إرهابين تشرع أبادتهم(60). إلا أنه وسبب التوسع في استخدام الولايات المتحدة الأميركية القوقة من دون الرجوع إلى الأمم المتحددة(60)، كما حدث في احتلال العراق الذي لقي معارضة قوية من روسيا الإتحادية، فإن هذا المتغير (مالحرب على الإرهاب) وفي إطار تطوره دفع روسيا الإتحادية إلى المطالبة بأن تكون (معلية الحرب على الإرهاب) محددة في أطر معينة وتحكمها ضوابط معينة، من خلال (وضع تعريف محدد له وعدم ترك المصطلح يلفه الغموس)(191) وعدم خلال (وضع تعريف محدد له وعدم ترك المصطلح يلفه الغموس)(191)

الرغم من وحدة الرؤية نجاء (الحرب على الإرهاب) في بدايتها والاتر الايجابي الذي المؤلفة من العلاقات الأميركية الروسية، فإن الحرب على أفغانستان وتواجد القوات الأميركية فيها واحتلالها عسكرياً إبان الاستراتيجية الأميركية الجديدة، جعل الولايات المتحدة تحقق كسباً سياسياً وعسكرياً يتمثل بالسيطرة على قوس الأزمات الدرق (29) إذ أصبحت أفغانستان قاعدة للسيطرة على عوامل عدم الاستقرار في هذا الفصالح الأميركية والغربية، كما أن هذا سيسهل من مهمة حلف شمال الأطلسي في اقتاع دول آسيا الوسطى للانضمام إليه في المرحلة الثالثة من توسعه شرقاً والتي بدأت في عام 2007<sup>(93)</sup>، كل ذلك جعل الحرب على (الارهاب) تؤثر سلبا على العلاقات الأميركية الروسية فيما بعد.

#### المطلب الخامس: الديمقراطية وحقوق الإنسان

يمكن القول إن الديمقراطية هي ظاهرة اجتماعية بشرية تعتمد التعددية السياسية وتفترض إقامة علاقات تفاعل بين كل القوى السياسية للوصول إلى قدر سياسي يرضي الجميع مع احترام مبدأ الأغلبية في إطار دولة القانون، وتعتمد على مبدأ أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ومن ثم فان الحكومة مسؤولة أمام المواطنين، والشعب يملك الحق لمراقبة وتنقيذ القوانين بشكل يسهم في الحفاظ على حقوق العامة وحربته المدنية (60%. لذلك تعد قضايا الديمقراطية حتوق الإنسان من أبرز القضايا التي أعادت تكييف المفهوم التقليدي للسيادة، حتى يستجيب للتطورات التي شهدتها الإنسانية، فقبل الحرب العالمية الثانية كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان مجالاً محفوظاً للدولة، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية أصحت حربة الدولة مقيدة بمعاير دولية، إلا أن الأمر تقيير بشكل جذري بعد التهرب الرادة وأصبحت الولايات المتحدة كدخل في شؤون الدول الأخرى على أماس هذه المعاير (80).

إن الفكر السياسي خلال الحقبة السوفيتية برتكز على فلسفة الفكر الشيوعي الذي يتمثل بسيطرة حزب واحد على الدولة، وقد استمر ذلك حتى أعلن غورانشوف البيروستريكا والغلاسنوست عام 1985<sup>(96)</sup>، وهذا ما دفع بل أجبر

الرئيس غورانشوف الإعلان استقالته بثاريخ 1991/12/25، وبهذا التاريخ تم طوي تاريخ على مدى سبعة عقود (67 المناخ مطوي على مدى سبعة عقود (67 المناخ مثل مرحلة تاريخية كبيرة لدولة الإتحاد السوفيتي فرصة نادرة أمام الولايات المنحدة لترسيخ زعامتها على العالم مستندة في ذلك إلى مقومات القوة التي تتحكم عليها ولا سيّما القوت الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية متجسدة بسيطرتها على المؤسسان السياسية والاقتصادية الدولية (69).

ونهجة للمتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد، والنظرات التي تمجد عظمة الولايات التحدة من مثل (نهاية التاريخ لفوكوباها التي تخلص إلى نهاية الجدل الإيديولوجي باتصار مثل (نهاية اللابرائية وأنموذجها الغربي بمستوباتها كافة ليعلن وصول التاريخ البشري إلى غاياته ومن ثم نهايته) (99%، ونظرة صراع العضارات لصموئيل هنتفنون المسلمين أكثر عنفاً وفوضي وأقل ديمقراطية وأدني في عالماً من دون الولايات المتحدة سيكون أكثر عنفاً وفوضي وأقل ديمقراطية وأدني في التصو الاقتصادي من العالم الذي يستمر تأثير الولايات المتحدة فيه أقوى من تأثير أي دولة أخرى على صهاغة الشؤون العالمية، أن السيادة الدولية المستدامة للولايات المتحدة والديمقراطية وأمن الأميركيين ومستقبل الحرية والديمقراطية والاقتصاد المتفتح والنظام الدولي في العالم)(100).

ولذلك ربطت الولايات المتحدة نشاطاتها في مجال نشر الديمقراطية بقانون المؤسسات المالية والدولية. إذ يتم ربط التفاعل الإيجابي بين هذه المؤسسات المالية والدول الاجتبية بمقدار ما تتبنى تلك الدول السلوك الديمقراطي على وفق التصور الأميركي، بل أن أتنوني ليك مستشار الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون ليؤون الأمير الأميركية (أن توسيع للخون الأمير القومي قال في خطاب له في جامعة هوبكتر الأميركية (أن توسيع الليمقراطية هدف أساسي من أهداف السياسة الخارجية الأميركية) (101)، ويرى بأن للإيمقراطية وحقوق الإنسان يقوم على مجموعة مبادئ أهمها: تعزيز الأسرة الديمقراطية ورعاية الديمقراطيات الجديدة وتقليص قدرة الدول خارج حلفة

الميمقراطية والأسواق على تهديد هذه الحلقة، تطوير العمل الإنساني إذ تستطيع جهودنا الإنسانية أن تحرك التصور الديمقراطي في كثير من المناطق، ليشق العالم يعدها بقيادتنا)<sup>(102)</sup>.

وبالمقابل وتبجة تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام روسيا الإتحادية التي تخلت عن الفكر الشيوعي الذي يقوم على وجود حزب واحد، فقد تم تبني نظام التعددية البرية والنهج الديمقراطي على وجود حزب واحد، فقد تم تبني نظام التعددية نقيم الديم لروسيا الإتحادية وإعادة ترتيب مكانتها، ولذلك أعلن كلينتون رغية الولايات المتحدة في دفع عملية التحول إلى اقتصاد السوق في روسيا ودفع حركة الديمقراطية فيها وفي سبيل هذا الهدف أعلن عن منح الولايات المتحدة مساعدات يقدر بحوالي (1660) مليار دولار لروسيا الإتحادية في شكل استثمارات ومساعدات نقابة وتدريبة، مع تخصيص جزء منها لعملية نزع الأسلحة التووية هذا إلى جانب المساعدات الغنانية (103).

لذلك شهدت روسيا وتحديداً في عهد بلتسن تعددية سياسية وحزية بفعل الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من نقديم الإعانات والمساعدات مقابل ليورد التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من نقديم الإعانات والمساعدات مقابل في واحترام حقوق الإنسان، وشهدت روسيا أيضاً نشوء أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي بدأت تقدم تقارير دورية عن حالة تمارس الولايات المتحدة بشأنها الضغط على روسيا الإتحادية في المجتمع المولي، وقد استمر هذا الوضع حتى وصول بوتين إلى السلطة عام 2000، ولذلك تعني بأبعاد وطنية، لأن الديمقراطية تعد نظاماً سياسياً منظماً للحياة السياسية ومحدداً لشرط ومقتضيات اللعبة السياسية، وفي خط مواز قامت الدولة الروسية بالحد من الحيات المعتبع المدني، والمنظمات الأهلية لا سيما بسبب الموانوة المؤلية وارتباطها مع الدول الغربية، ومما ساعد من شموئية السطوة المؤلية السخوية السخوية السخوية السخوية المركزية.

وحكومات الأقاليم والمقاطعات(<sup>104</sup>). لقد أدت أحداث 2001/9/11 إلى حلون تحول جذري في أولوبات السياسة الخارجية الأميركية، فعلى الرغم من أن قضية دم الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت الأولوية الأولى للولايات المتحدة على المعير الخارجي قبل هذا الحدث، فإن مسألة (الحرب على الإرهاب) أصبحت الأولوية الأولى وتراجعت مسألة الديمقراطية(<sup>105)</sup>.

إن المطلب الأساسي للولايات المتحدة في القرن الواحد والعشرين هو أن تطبق الحكومة الروسية مبادئ الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى تصبح أكثر فاعلية، لكن هذا المطلب قد يصبح مستحيلاً تطبيقه في روسيا، لأن المواطنينّ الروس يعتقدون أن الليبرالية التي طبقت في التسعينات تحت رعاية الولايان المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً على المستويين السياسي والاقتصادي، فقد شور الروس ببؤس في الداخل ومهانة في الخارج، وكانت النتيجة حدوث تلازم بين العداء لهذه المعاير والعداء لأميركا، إذ لا أحد يريد أن يستمع إلى النصائح الأميركية بشأن مستقبل روسيا الإتحادية (<sup>106)</sup>. وعشية اجتماع القمة الروسي الأميركي الذي عقد في عام 2005 في برانسلافا، وقع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ـ السناتور الجمهوري جون ماكين، والسناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان ـ بمساندة خمسة آخرين من أعضاء الكونفرس مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعو إلى تجميد عضوية روسيا الإتحادية في مجموعة (7 + 1) مشروط بالتزام روسي بالمعابير الديمقراطية وحكم القانون، وحماية حقوق الإنسان، وحرية التعبير والعمل، واتهم مشروع القرار السلطات الروسية باضطهاد الخصوم السياسيين وممارسة ضغوط على وسائل الإعلام المستقلة وعدم مراعاة الحقوق والحريات الأساسية(107). وكان رد بوتين (انتا لانريد ديمةراطية وحقوق انسان كما حدث في العراق)<sup>(108)</sup>. لقد كان الغرب متخوفاً مَنْ أَنْ يَتُولَى بَوْتِينَ وَلاَيةً رَبَاسِيةً ثَالِثَةً بعد تعديل الدستور الروسي، مما يعني عودة الدكتاتورية مرة أخرى إلى روسيا الإتحادية، بل إن بعض الكتابات الفربية روجت لهذا الموضوع إلا أن بوتين بعصافته السياسية لم يقم بذلك لكن لا يترك مجالاً للقرب أن ينتقد روسيا الإتحادية<sup>(109)</sup>.

خلاصة ما تقدم، أن البعد السياسي لمقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان يشح بشكل واضح من خلال ضغط الولايات المتحدة عليها من أجل تبني هذه المعايير على وفق الرؤية الأميركية، وإذا كانت روسيا الإتحادية قد تبنت هذه المعايير على وفق الرؤية الأميركية خلال عقد التسعينيات فإنه في العقد الأول من القرن الهامد والعشرين بدأت الصائلة بالتضاؤل، ومع ذلك لايمنع نمو دورها ومكانتها الولايات المتحدة من مطالبتها بتبني هذه المعايير بوصفها (أي الولايات المتحدة) بهالإعظم ولها تأثير كبير في المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية.

## المقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الروسية

تعد الأنظمة الاقتصادية ـ النظام الرأسمالي والاشتراكي ونظم العالم الثالث. من المؤثرات المهمة في العلاقات الدولية، والفارق الأساسي في نظرة كل منها إلى هذه الحقيقة هو في (التأكيد على دور الاقتصاد في التأثير على طبيعة العلاقات الدولية، ولدائم أو مجموعة من الدول من زاية مدولية، واتباطها باقتصاد الدول الآخرى والاقتصاد العالمي(110)، فمن دون هذه الأسس (المواد الأولية، التركيب الاقتصادي الداخلي، وقابلية الاستيراد والتصدير ومستوى الاتاج، والتولي التاركيب لاقتصاد الدولة على ضمان أمنها في السلم والحرب (111)، وعلى هذا الأساس، يكون تناول المقومات الاقتصادي للعلاقات الأميركية الروسية على وفق الركائز الآتية:

## المطلب الأول: الثبادل الاقتصادي والنجاري

إن التفاعل بين الاقتصاد والسياسة خاصية جوهرية من خصائص عملية النغير السياسي الدولي، فمن جهة توفر الرغبة في المكسب الاقتصادي حافزاً قوباً للسفي إلى تغيير النظام الدولي ومن ثم فإن توزيع القوى بين المجموعات والدول محدد مهم لنعط الأنشطة الاقتصادية ولا سيّما تلك التي تقدم أقصى فائدة للفاعلين في تفسيم العمل الداخلي أو الدولي، ومن جهة أخرى يتوقف توزيع الثوى نفسها في نهاية

المطاف على القاعدة الاقتصادية، وعندما تتغير المواد وأسس الثروة بسبب حدوث تبولان في الكفاءة الاقتصادية أو موقع الصناعة أو التبادلات التجارية، نقع بالمقابل إعادة توزيع للقوى بين المجموعات أو الدول، ففي التهاية يتشابك الصراع على القوة والرغية في الكسب الاقتصادي تشابكاً لا فكاك منه (112).

بثل التبادل التجاري الدولي جزء من كلية العلاقات الدولية، إذ لا بوجد من بدر العالم من يعتمد على إنتاجه المحلي بصفة مطلقة في إشباع حاجات سكانه من السلع والخدمات، كذلك فإن الكثير من تلك البلاد من ينتج من السلع أو يمتلك المولود ما يفيض عن حاجاته من الاستهلاك المحلي، لذلك قام التبادل بين الدول ليحمل كل منها على ما يحتاجه مما لا يتوافر لديه من السلع والخدمات ويعطي المولى ما يفيض عن حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، وهكذا تجري عملية تبادل السلع ما مادرات دولة أخرى، في حين تعد واردات دولة أخرى، في حين تعد واردات دولة ما مادرات لدولة أخرى، ومندئذ تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة معينة أو مينوعه عن السلع تقوم بتصدير فائضها إلى العالم الخارجي، وإن الأساس يقوم على تغده في إنتاج سلعة معينة وتصديرها إلى غيرها من الدول التي تعدد في قواعد السلوك الاقتصادي وهي سعي الإنسان لإشباع حاجاته في حدود يلى:

## أولاً : التبادل التجاري

إن معيار تدفق الصادرات والواردات يسمح بتحديد الرهانات الحقيقية للعبة الاقتصادية النائلة السوفينية وما تتج الاقتصادية ألم عكس حجم التبادل التجاري خلال الحقية السوفينية وما تتج عن العامل الاقتصادي من عواقب وفيمة على الاتحاد السوفيتي (1135)، فقد تمثل النائل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بالتذبذب خلال السنوات (1990 ـ 2001) كما أنه انعاز بأن الميزان التجاري يميل نصالح روسيا الإتحادية على حساب الولايات المتحدة كما في الشكل (1) التالي:

الشكل (1) ولايات المتحدة مع روسيا الإتحادية (1992 ـ 2000)



2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 المنوات

لانتماد على: مكتب الإحصاء الاميركي، شعبة التحارة الغارجية. والشطار، 2011. ي. http:// Poreign Trade Statist

دم، فعلى الرغم من أن التبادل التجاري بين الولايات يتسم بالتذبذب بعد أحداث 2001/9/11 \_ 2009، فإز ن يتسم بالارتفاع، كما أنه يميل لصالح روسيا الإتحادية على كما في الشكل (2) التالي:

الشكل (2) الشادل التجاري للولايات المتحدة مع روسيا الإتحادية (2000 ـ 2009)



المستر الشكل من اعتقد الباحث والاعتماد على مكتب الاحتماء الأميزكي، شعبة النجارة الخارجية، . والشطان، 2011، عبر شبكة المعارسان الدولية: http:// Poreign Trade Statistics.com

خلاصة لما تقدم: فإن الترابط الاقتصادي التجاري بين روسيا الإتحادية وأولابات المتحدة يتمثل بأن درجة اعتماد روسيا الإتحادية وبالمقابل فإذا ما أنوى من درجة اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الإتحادية وبالمقابل فإذا ما أخذنا عينة من التجارة الخارجية الروسية، نجد أن (صادرات روسيا الإتحادية بلغت سنة 2005 حوالي (245) بليون دولار لشركاتها التجاريين الأساسيين الذين هم أعلى نسبة للتصدير لسنة 2004، هولندا (9.1%) وألمانيا (8%) وأوكرانيا (6.4%) وأبطاليا (6.5%) والصين (6.4%) والولايات المتحدة (5%) وسويسرا (9.4%) وتركيا فقط (4.3%) والدرتها فقد بلغت (124) بليون دولار، أي حوالي نصف صادراتها فقط

وذلك من شركاتها التجاريين الأساسيين، وهم بحسب نسبة 2004. ألمانا (15.5) وأوراد (2004) وكاراخستان (25) والدائن (7.5) وكاراخستان (55) وأيطال (4.5%) وفرنسا (4.4%) ومن هذه الأرقام نرى بأن التبادل التجاري م الولايات المتحدة ضعيف وهو يتجه بالأساس لصالح روسيا، فيما التجارة المتبارل مع أوريا وأسيا أقوى بكثير (15).

في ضوء ما نقدم: يمكن النوصل إلى أن حجم التبادل النجاري بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية يميل لصالح روسيا الإتحادية، وعند مقارنة نسبة النبادل التجاري لروسيا الإتحادية مع دول العالم الأخرى قإن النبادل يكون ضعيفاً مع الولايات المتحدة مقارنة مع الدول الأخرى.

### ثانياً : الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية

تعد اتفاقية الطلاقات التجارية بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتعدة الموقعة في عام 1992 اوثيقة الأساسة الموقعة في عام 1992 اوثيقة الأساسة التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفي عام 1993 ابدأ سربان مفعول المعاهدة الموقعة في 17 حزيران عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة حول تجنب الضرية المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما يخص ضرية الدخل والرأسمال، كذلك وقعت معاهدة التهرب من الضرائب فيما يخص ضرية الأموال في عام 1992 كنيا لم تيرم من قبل روسيا لأنها كانت تتجافى مع مواقف روسيا المعلنة في عطبة المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وقد اختتمت المفاوضات بهذا الشأن وتم ابرام المعاهدة بين الدولتين (1972). في 19 تشرين ثاناني عام 2006 وقع: بروتوكول اختتام المباحثات الثنائية مع الولايات المتحدة خول شروط انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك ست المقاوسات بين الحكومين هي: الاتفاقية حول الكنولوجيا الحيوية الزراعية واتفاقيات تجارة لحم المقر والاتفاقية حول تغيش المؤسسات واتفاقية تجارة المختارة السلم الخاية على وسائل الشفرة (1918).

# المطلب الثاني: النفط والغاز (أمن الطاقة)

إن مفهوم الأمن من أصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل العلمي لأنه مفهوم نسبي ومنفير ومركب، وذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة يتعرض لتحديات ونهديدات مباشرة وغير مباشرة من مصادر مختلفة، تختلف درجتها وأتواعها وأبعادها وتوقيتها سواء تعلق ذلك بأمن القرد أو الدوثة أو النظام الإقليمي أو الدولي، وقد اخلت القضية الأمنية وضعاً مركزياً في السياسة الخارجية ليعض الدول التي عادة ما تنذذ الأمن هدفاً من أهدافها، ولم يعد الأمن يقتصر على الفهم التقليدي المعني بمبابة الحدود الإقليمية أو بمعناه العسكري وإنما أتخذ أبعاداً أشمل من ذلك (19).

لقد ارتبط مفهوم الأمن قبل انتهاء الحرب الباردة بالبعد الوظيفي الاستراتيجي يمكن أن تضطلع به القوة العسكرية للدولة (120 أن أن الأمن يعني حماية سماح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية التي تحول دون تحقيقها باستخدام القوة العسكرية ووصفها وسبلة نهائية لاستئسال مصادر التهديد وضمان تحقيق تلك المصالح (127 ألمقابل وسعت نهاية الحرب الباردة مجال مفهوم الأمن (المطلب (Inard) والأمن الناعم (Soft security)، وظهر ما يسمى مفهوم الأمن الصلب (security) العسكري أما الأمن الناعم فهو مفهوم يندرج قيه كل التحديات التي تواجه الدلولة الذي يتميز بالطابع الدلولة الذي البي ظهور مفاهيم أخرى للأمن إلى جانب مفهوم الأمن السلب مفهوم الأمن العليب مفهوم الأمن العليب المهابع المدي، مفهوم الأمن

وهنا بسأل بريماكوف: ماذا يتضمن مفهوم الأمن في مجال الطاقة؟ ويجبب عنذلك بقوله: قبل كل شيء يجبب عدم ضمان توريد الإرساليات من جانب واحد، كما بفسر كثيرون في الغرب الأمن في مجال الطاقة، وقد تجلى ذلك مثلاً لدى إعلان وقائق قمة الثماني في سانت بطرسبورغ عام 2006، فيجب ضمان الأمن بواسطة (ثلاثي) الضمانات الصادرات من البلدان المنتجة والنقل عبر أراضي بلدان أخرى، والطلب من جانب البلدان المستهلكة للطاقة، ويجب القيام بهذا كله بروح السؤولية وعدم وجود مخاطر على عمل صناعة الطاقة العالمية بلا توقف (125).

لقد عبر هنري كيسنجر عن أهمية تلك السلعة بقوله • من يسيطر على الأطاقة يسيطر على الأمم، والنفط كان العامل الحاسم في توجيه السياسة الخارجية الأميرية في أجزاء عديدة من العالم أثناء الحرب الباردة، كما أن النفط كان العامل العاسم في أجزاء عديدة من العالم أثناء الحرب الباردة، كما أن النفط كان العامل العاسم في العمليات العسكرية منذ نهاية الباردة حتى الأن أكثر من أي وقت مضى الأمار ألمعدلات تمثل قضايا الطاقة أحدى القضايا الملحة في الولايات المتحدة، وذلك نظراً أمعدلات الإعراق، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك عالمي من الطاقة يسية يتجاوز (20) عليون برميل يوميا، فالولايات المتحدة المستهلك الأول في العالم النظر بميل يوميا، والإلايات المتحدة المستهلك الأول في العالم النظر بميل يسببة (10%) من الإنتاج العالمي في حين أن إنتاجها لا يتجاوز الد (5.1) ملين الرحادية الأهمية المنزايدة للطاقة على الساحة الدولية، وكان موضوع أمن المائة المنامية موروبيا المعقدة في مدينة سان بطرسيخ الرومية في تموز 2006 (128).

تعد روسيا الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة، فهي ثملك سابع أكبر احتاطي نقطي في العالم بعد دول الخليج وفنزويلا، إذ قدر احتياطها من النقط الخام بنبو (60) مليار برميل (6.4%) من الاحتياطي العالمي، كما أنها أكبر دول العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي بحو (1.7) كوادريليون قدم مكعبة (7.5% من الاحتياطي العالمي) وبناء على ذلك، تقدمت لتصح أكبر منتج للنفط عام 2006، والدولة الأولى في العالم في تصدير الغاز والشعو بعدالي (13%)، والغاز الطبعي والمعادن نحو (80%)، والغاز الطبعي

لذا يرى كيسنجر أن العالم يشهد منذ مدة عمليات إعادة تركيب للخيطة الجيوستراتيجية، وان هناك احتمالات ومخاطر لصدامات عنيفة على الموارد، وتبعاً لذلك تعيد الولايات المتحدة ترتيب وهيكلة مناطق مختلفة من العالم على قاعدة تدفق امدادات النفط والغاز، وقد ركز على ذلك ما يعرف بـ «تقرير تشيني» الذي يهدف إلى رسم السياسة الفطية للولايات المتحدة طوال العقدين المقيلين، وركزت

على لفت الانتباه إلى المخاطر الخارجية الناتجة عن اعتماد الولايات المتحدة على الفط الخارجي، وهذا ما أوضحه ريتشارد سوف «ممثل الأمم المتحدة السابق في ولائوه عندما تحدث عن أمن الطاقة فيجب أن يعرف المرء ماذا يعني ذلك، انه يعن الحفاظ على الهيمنة على العالم وعلى عوائد نقطهم(١٩٥٥).

إن الولايات المتحدة ترى أن أوريا هي مجال حيوي لها، وبالمقابل تتبع روسها استراتيجية ذات ثلاثة أبعاد لدعم القدرة التنافسية لها في سوق النفط الأوربية وأحكام فيضتها على شبكات نقل الطاقة وتوزيعها بها وهي كما يأتي (1311):

أولاً: المشروعات الروسية المشتركة مع كل من أوروبا والولايات المتحدة في ميال النفط والغاز الطبيعي وأبرزها: مشروع أنبوب النفط بروجاس - الكسندر پوليس وتكون حصة روسيا فيه (51%) على حين تكون حصة كل من اليونان وبلغاريا وبلغاريا، وإنشاء مستودع ضخم للغاز في بلجيكا وتبلغ حصة روسيا في المشروع حوالي (57%) ونسجطر بلبجكا على نسبة الل (25%) المتبقية وانشاء مشروع أنبوب اللفاقة الإيطالي الذي يمتد الشمال الأوربي الروسي الألماني، وتشبيد مشروع أنابيب الطاقة الإيطالي الذي يمتد من روسيا إلى جنوبي أوروبا عبر البحر الأسود، علاوة، على أنشاء مؤسسة مشتركة مع شركة غير الشركة مقابل (70%) من شركة غانبروم على حوالي (70%) من عبر الأراضي الثركية.

ثانياً: التفلغل في قطاع النفط في عدد من الدول الأوربية وتوسيع نشاط الشركات الروسية فيها من خلال عدة صفقات من أهمها الخطوات السريعة التي استخدمتها شركة غاز بروم في صفقة شراء شركة سنتريكا البريطانية التي توفر الغاز الأثر من 12 مليون مستهلك ومليون مؤسسة صناعية في بريطانيا، كذلك شراؤها (7%) من وأس مال شركة جالب أذريجا البرتفالية التي حصلت على حق توريد (8) طارات عتر مكعب من الغاز الجزائري إلى أوريا عبر خط أنابيب ميدجاز الذي بينقال الغاز الجزائري إلى البرتفال وفرنسا.

ثالثاً: السعي للسيطرة على شبكات نقل الطاقة في آسيا الوسطى التي تمثل

بدائل محتملة للطاقة الروسية بالنسبة لأوربا، فقد تم عقد عدة اتفاقيات مع رول آسيا الوسطى، شملت كل من كازاخستان وتركمانستان من أجل النعاون في موال استخراج وتصدير النفط والغاز.

وعلى هذا الأساس أحكمت السيطرة على الموارد الطبيعية (النفط والفاؤ) التي تشكل معدلاتها أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي والمين مجتمعة، فإذا كانت القوة النووية مصدراً لجبروت السوفيت سابقاً فإن شهكان خطوط الأثابيب للفط والفاز في عموم روسيا أعادت الشيء الكثير لروسيا<sup>(520)</sup> إن هذا الرابط في حجم الطاقة التي تسطر عليها روسيا الإتحادية في منطقة أساط ماكند (جزيرة العالم)<sup>(630)</sup> دفع المفكرين الاستراتيجيين إلى تأكيد أهمية هذا المنطقة، إذ يوضح بريجنسكي في كتابة اللاعب الكبير، أن الرهان الرئيس للولايات المتحدة هو السيطرة على الاوراسيا<sup>(630)</sup>، المجموع الرحب، انطلاقاً من قورا الغرية حتى الصين عن طريق آسيا الوسطى، أيضاً تعد الولايات المتحدة آسيا الوسط والأقطار النعطية والغازية من بلدان الإتحاد السوفيتي السابق، المنطقة إلاستراتيجية والأكثر أهمية في العالم، مع ذلك يقول يريجنسكي وتيقى الاوراسيا المسرح الوحيد الذي يوجد عليه قوة منافسة للولايات المتحدة وهي روسيا الإتحادية، ويمكنها أن تظهر حسيما هو محتمله (1930).

إن الإتحاد الأوري بحاجة إلى شحنات النقط والغاز الروسية التي تغطي في الوقت الحاضر جزء كبيراً من احتياجاته، ولا ربب في أن أهمية استيراد الغاز والغط من روسيا ستزداد، وبحسب تنبؤات وكالة الطاقة الدولية سيزداد استهلاك موارد الطاقة في بلدان الإتحاد الأوري بحلول عام 2030 بنسبة (7%) سنوياً ويجري التبؤ على الأخص بأن تكون زيادة استيلاك الغاز في الإتحاد الأوري في عام 2000 إلى عام 2030 بنحو الضعفين، الأمر الذي يتطلب زيادة استيراداته خلال هذه المدة بحو 4 أصال، وستحناج إلى الحصول على النفط والغاز من روسيا الإتحادية عدة بلدان في رابطة الدول المستقلة فهل تراهن روسيا فعلاً على استفلال تفوقها في مجال الطاقة بوصفها سلاحاً إمبراطورياً؟ (قال فغا القطاع أعطاها قوة دبلوماسية سمهت بدوماسية (بكوماسية (عارموما) كونها تتحكم بشبكة توزيع كبيرة للطاقة (137).

<sub>ويازاء</sub> هذا النفوذ النفطي المتزايد لروسيا الإتحادية في الأسواق الأوربية <sub>بيد</sub> وبدرجة أقل الأصركية، ونظراً لأن موارد الطاقة من نفط وغاز ليست مجرد سلع .. تهارية. ولكن موارد إستراتيجية جيوسياسية(1380، فقد أثار ذلك مخاوف ليس فقط . الإحاد الأوربي، ولكن أيضاً وربما بدرجة أكبر الولايات المتحدة من استخدام النفط سلاحاً سياسياً من جانب روسيا الإتحادية، وقد عزرت من هذه المخاوف الأزمة الناجمة عن إغلاق إمدادات الغاز الروسي عام 2006 عن أوكرانيا، وعام 2007 عن يلاروسيا واتهام روسيا لها بإغلاق القسم الشمالي من أنبوب دروزيا الذي ينقل نعو خمس صادرات روسيا الإتحادية من الخام إلى أوروبا الأمر الذي تسبب في نقص الملاات النفط من بولندا وألمانيا وليتوانيا وذلك على الرغم من أن الأزمنين كانتا شجة الخلاف على أسعار النفط والغاز واصرار الدولتين على الحصول عليهما من روسيا الإتعادية بالأسعار نفسها التي نقل كثيراً عن أسعار السوق في حين شددت الشركات الروسية على ضرورة بيع النقط والغاز إليهما بالأسعار تفسها التي تتعامل بها روسيا الإتحادية مع دول الإتحاد الأوربي، كما دعم من هذه المخاوف رفض روسيا التصديق على ميثاق الطاقة الذي اقترحه الإتحاد الأوربي، والداعي إلى فتح الحقول ا الروسة للاستثمارات الأجنبية، حيث تطلب روسيا الإتحادية المعاملة بالمثلّ وضمان حكم القانون وتبادل أسواق النقط الأوربية مقابل فتح حقول الغاز الروسية للاستثمار (139). ولذلك ازدادت في السنوات الأخيرة الاتهامات من جانب الولايات المنحلة والدول الغربية ودول الجوار الإقليمي لروسيا الإتحادية بأنها ستستخدم مغزونها من الطاقة (النفط والغاز) سلاحاً سياسياً واقتصادياً في سياستها الخارجية وذلك بمكافأة الأصدقاء، والضغط على الأعداء باستخدام سلاح الطاقة لا سيَّما مع رّابد هذه التنافس الدولي على مصادر الطاقة باختلاف أنواعها<sup>(140)</sup>.

وخلاصة لما تقدم، أصبحت مسألة (أمن الطاقة) مقوماً مهماً في العلاقات الأمركية الروسية، نظراً لما تتمتع به روسيا الإتحادية من قوة ونفوذ في مجال الطاقة، إذ إن تعاظم مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي يوماً بعد يوم يترك أثره في السياسة الخارجية الروسية ذات الموروث التاريخي الكبير من العظمة والقوة وللقوة ولذلك يرى بريماكوف في كتابة (عالم بدون روسيا قصر النظر السياسي

وعواقيه) بأنه قد يكون واعداً بدء حوار الطاقة الروسي الأميركي الذي ورد في إغلان سسونشي حول الأطر الاستراتيجية للتعاون الروسي الأميركي الصادر في نسان عام 2008، كذلك يقوم مركزان للبحوث هما: الميركز الأميركي للبحوث الامتراتيجية والمعهد الفرنسي للبحوث الدولية، بتنفيذ المسروع المشترك (أوريا وروسيا والولايات المتحدة): إيجاد التوازن الجديد، الذي يتضمن تقديم توصيات إلى القادة السياسيين وفي تموز عام 2008، نشر في إطار هذا المشروع بحث تومار جراهام المساعد الخاص السابق لمرنيس بوش الابن (العلاقات الأميركية الروسية) ويضمن قسم البحث الخاص بالطاقة الاستنتاج الأتي: يمكن تطوير العلاقات الثانية الطلاقاً معاباتي:

أولاً: قبول الولايات المتحدة بتنمية قطاع الطاقة الروسي القائم والاستمدار لبحث توظيف استثمارات روسية كبيرة في أصول الطاقة في الولايات المتعدد وتنفيذ مشاريع مشتركة في (بلدان أخرى).

ثانياً: اعتراف روسها بوجوب الأخذ بالخبرة الإدارية والمبتكرات التكولوجية لشركات الطافة الأميركية في المناطق الوعرة (بالأخص في الجرف القاري في الشمال) مما يعد الآن شرطاً لازماً لدعم مستوى الاستخراج في روسها.

ثالثاً: أن مثل هذا التبادل مهم للجائيين والعالم بأسره، فضلا عن أن تفؤة هذه التوصيات بعرقل بسبب سعي أوساط معينة في الولايات المتحدة إلى أضعاف روسيا وكذلك إلى إقامة عقبات كأداء أمام تقاربها مع الإتحاد الأوربي علماً بأن هذا مسكون أحد الاتجاهات الرئيسة للاستراتيجية الأميركية على صعيد السياسة الخارجية، كما أن هذه الاستراتيجية موجهة نحو استعراض العضلات ليس في العلاقات مع روسيا الإتحادية فقط، بل مع أوربا أيضاً (1411).

ولذلك فإنه مع تعاظم مكانة روسيا الإتحادية في النظام الدولي، فضدًّ عن سيطرتها على كمية كبيرة من الطاقة العالمية، وفي ضوء زيادة الطلب العالمي على الطاقة واستحواد الولايات المتحدة على النسبة الأعظم من هذا الطنب، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية، وفي مستقبل هذه العلاقات،

## المطلب الثالث: روسيا الإتحادية ومنظمة التجارة العالمية

إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في القرنين الأخيرين. قد شهد اتجاهاً شاظماً نحو الخروج من شبه العزلة الاقتصادية (الوطنية أو الإفليمية) التي عاشتها غلية بلغان العالم مدة طويلة من الزمن، فارتبطت اقتصادات هذه البلدان على مستوبات ثنائية ومتعددة، بشكل أو بآخر، وهو ما طور دراسات الاقتصاد الدولي نحو نهى نظرة تعليلية شاملة لكافة المحاور أو الاعتمامات التي تخص هذا الاقتصاد (143).

لقد شهد العقد الرابع من القرن الماضي صراعات تجارية حادة، تكمن وراءها ساب الحماية والانفلاق والاحتكار التي اتبعتها الدول المختلفة في العالم ومن هذه السائمات ما اعتمدته الولايات المتحدة من فرض تعريفات كمركية على السلع منذ عام 1930، وعدت عاملاً رئيساً للحروب التجارية، وبناء على هذه الحوادث القاسية التي ولدتها أصلأ الحمابة التجارية وكرد فعل لتداعياتها السلبية جاءت اتفاقية بريتون وردز Bretton woods قبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها وذلك في العام 1944 بهدف بناء الأسس التشريعية والمؤسسية ولتحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلاقات المالية والنقدية من القيود الوطنية، فتأسس البنك الدولي للإنشاء التعمير (IBRD) International Bank of Reconstruction and Development والذي يعرف الآن أيضاً بالبنك العالمي World Bank وصندوق النقد الدولي International Monetary Found، ويقى أن تستكمل هاتان المنظمتان بمنظمة دولية تختص بالعلاقات التجارية وتعمل على تجهيز التبادل الدولي للسلع والخدمات ونزبل آنار الحماية التجارية السابقة فهدأت المفاوضات المتعلدة الأطراف Multilateral Negotiation واستمرت ثماني جولات حثى ثم الاتفاق أخيراً في نهاية العام 1994 على تأسيس مفظمة التجارة العالمية World Trade . (143) Organization

يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال النظام الاقتصادي العالمي الجديد لأركاته الرئيسة حيث تمثل هذه المنظمة التي أنشأت في أول كانون الثاني 1995 الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومن ثم تعمل منظمة التجارة العائمية مع كل من البنك والصندوق على اقرار وتحديد معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد<sup>(144)</sup>، الذي أصبح ينداز بوحدة السوق العالمية وبخضع لإدارة وأشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعيل بصورة متناسقة(<sup>143</sup>).

بناءُ على ما سبق ينميز دور منظمة التجارة العالمية في الحقائق الآتية (<sup>146)</sup>؛

أولاً: توسيع نظاق النبادل التجاري التنافسي ليشمل كافة بلدان العالم مع حربة انتقال السلع والخدمات رؤوس الأموال والأفراد والمعلومات، لا ستما بعد أن عدد أعضاء منظمة التجارية العالمية في 16 شباط من العام 2005. (148) عضواً وينتظر ثلاثون بلداً آخر قبول العضوية مما جعل نسبة مساهمة هذه المنظفة في التجارة العالمية حوالي (97%). ومن هنا فإن توسع التجارة وتحررها برفعان من الكفاءة التنافسية (النوعية والسعرية) في الأسواق المفتوحة على بعضها وهذا يسمح بتقسيم العمل فيما بين البلدان المختلفة على أساس الميزة النسبية، كما أن نبو الإتاجية يرفع الناتج الحقيقي ومتوسط نصيب الفرد من هذا الناتج وتنخفض تكاليف المعيشة مع تزايد فرص الاختيار أمام المستهلكين والمنتجين (147).

ثانياً: تكريس القواعد والمبادئ والترتيبات الجماعية من خلال النوافق التفاوضي متعدد الأطراف مهما تباينت الأحجام الاقتصادية ومستويات التنمية ومعدلات النمو للأطراف المعينة. وهناك مع توكيد الأسس المذكورة لعمل وزيادة الشفافية في معالجة القضايا الداخلية والتعاملات الدولية تميز الحكومات الجهدة وتقلل الفساد الإداري والمالي (148).

ثالثاً: العمل بوصفها محفلاً ونادي للتفاوض عند ظهور أي خلاف أو صعوبة والقيام بدور المرجع المعتمد للتحقق في المنازعات التجارية وحلها بالطرق السلمية، ولذلك نظرت منظمة التجارية العالمية حتى الآن في أكثر من 300 نزاعاً كانت يمكن أن تؤدي إلى احتكاكات سياسية صيئة.

وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الغرب لروسيا الإتحادية من أجل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ومنذ عام 1994، إلا أنها لحد الآن لم تنظم بسبب الميقف الأميركي المعرقل لانضمامها نتيجة نمو الاقتصاد الروسي بشكل مضطرد، ففيلاً عن العرابا التي يمكن أن تحققها روسيا من هذه الانضمام كونها تتمتع بقاعدة صاعبة عنيدة (1949)، (ففي عام 2008 أصبح الاقتصاد الروسي واحداً من اكبر الاقصاديات العشرة في العالم) (1950)، على عكس الدول النامية التي تفتقد إلى مثل هذه الفاعدة ومن ثم تكون الخسارة أكثر من الربح.

ولذلك فإنه وفي إطار تنافسها الاستراتيجي العالمي مع روسيا تسعى الهلابات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها رداً على تفاقم القوة الروسية بعد الأزمة الجورجية إلى معاقبتها اقتصادياً وتحجيم دورها في إطار الاقتصاد العالمي من خلال الجورجية إلى عرقلة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وأبعادها عن عضوية زي المن المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ الأميركية والغربية من السوق الروسية وتقليص نسب التجارة مع روسيا، على فيامها بممارسة التأثير في أصحاب المحافظ المالية من الأميركيين من السوق الروسي إلا أن الإمكانيات الأميركية في فرض عقيبات اقتصادية مختلفة مندوسيا لا تزال غير حاسمة ولا كافية بالقدر الذي يمكن أن يردع روسيا عن الاسترار في تنفيذ استراجيجية المالمية الجديدة (161).

وهنا يمكن القول إن انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التجارة العالمية(152) أصح أحد مرتكزات المساومة السياسية المولايات المتحدة الأميركية.ومن ثم فأن اثاره في العائدات المتحدة وروسيا الإتحادية يتمثل في إن سعي روسيا الإتحادية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من اجل الاستفادة من عائج هذه المنظمة علاوة على تحديد السعر الذي تراه مناسباً لمتجانها من الطاقة من النفيد بالأسعار العالمية، وبالمقابل محاولة الولايات المتحدة عرقلة انضمامها الروسية.

# المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية

لا يمكن فصل الفدرات العسكرية عن السياسة الخارجية، إذ تسعى النبول إلى زيادة ناثيرها في السياسة الدولية بإظهار مكانتها العسكرية، ولذلك فأن مدى فاعلية وتأثير الدولة (أية دولة) يعتمدان على الاستراتيجية التي تبناها نلك الدولة، وتباين الدول في المسنوى العسكري بإثر في حالة الحرب والسلم في السياسة الدولية، ولذلك كما أن العامل العسكري بإثر في حالة الحرب والسلم في السياسة الدولية، ولذلك فأن الدول تخصص حصة كبيرة من دخولها الوطنية للأغراض العسكرية كل ذلك تتبجة لـ حسألة غاية في الأهمية وهي أن استراتيجية الدولة تعتمد على قدرتها العسكرية إلى جانب قدراتها في المجالات الاخرى(153)، وانطلاقاً مما تقدم، فإن المقومات العسكرية في الهجالات الاخيرية الروسية جرى تقسيمه وفق الأي:

## المطلب الأول: سباق التسلح

يختلف دارسو العلاقات الدولية حول ما إذا كان سباق التسلح بين دولتين يزيد احتمال انجرارهما إلى حرب أم لا، وهذا الجدل العلمي مرتبط بين دعاه زيادة التسلح ودعاة خفضه أو حتى نزعه، ولفهم سياق العلاقة بين الدولتين اللتين تتسابقان على التسلح يمكن الاستفادة من نظرية العداوة، فيمكن البحث عما إذا كانت النزاعات المسلحة والحروب بين دولتين بينهما عداوة مزمنة يصاحبها سباق في السلح أو لا ومقارنة مراحل النزاعات المسلحة بينهما بالمراحل التي تخلو من ناك الزاعات، كما يمكن الاستفادة من نتائج دراسات الأوضاع الداخلية في الدولين، فمباراة التفاعل الدولي ذات مستويين، لكل منهما قواعده التي تقيد صانع الزبار، فهو يضع قرار السياسة الخارجية وعيته على الداخل ويحاول الموازنة بين المرورات الدولية والمحلية (1850).

إن هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالتسلح، فالتسلح يعني (استكمال قدرة الدولة على مواجهة أي عدوان)(155) كما يعرفه أخر بأنه استعمال قدره الدولة في مواجهة يهدي قائم أو محتمل (155), وهناك من يرى بأنه مجموعة من الأدوات والوسائل التي تسعى الدولة إلى امتلاكها من أجل الدفاع والهجوم (157), ولذلك فإن الدول قد تشرع في عملية سباق للتسلح لموازنة بعضها البعض (158). بل إن سباق التسلح يرى بأنه وجود عدد من الأطراف التي تعتقد أنها في علاقة تنسم بالتوثر أو العداء، قد بدفعها ذلك إلى تطوير أسلحتها بمعدلات عالية ومشاركة وقد يحفزها هذا إلى باء قواتها العسكري والسباسي للدول المنافسة لها (159)، وسباق التسلح قد يكون كمياً ونوعياً خل الأسلحة النوبية والبيولوجية والكميائية (160). ومن ثم هو عكس مفهوم (نزع السلح) ألك كما أن سباق التسلح يثير قضية الاتفاق العسكري الذي يعد أحد الهؤشرات الرئيسة في التعرف على توجه الدولة لذلك يعرف صندوق النقد الدولي الاقال العسكري بأنه (الاتفاق الإجمالي سواء ما يدرج في بند الدفاع أو في بنود الخصص للمحافظة على القوات العسكري الدفاة أو في بنود النطقة بالجانب العسكري للدولة.

هنا يمكن القول إن العلاقة بين النسلج والإنفاق العسكري علاقة مترابطة خعوصاً وأنه عند التحدث عن التسلح أو سباق النسلج فهذا يعني بصورة تلقائية أن خاك طرفاً ينفق أموالاً في دعم قدراته العسكرية وقد يكون في تطوير أسلحة مخلفة وإنتاجها ثم تسويق جزء عنها إلى الخارج أو انفاقاً لاستيراد السلاح من الخارج، ومن ثم ستكون فاتورة النفقات المخصصة للسلاح مرتفعة مما يثقل ميزانية الولة وخطعها(1650).

### أولاً: الإنفاق العسكري لروسية الإتحادية

تنجه النفقات العسكرية الروسية إلى الارتفاع بشكل ثابت منذ أن بلغت نقطتها الدنيا في سنة 1998، وفي المدة 2000 ـ 2003 ازداد الإنفاق العسكري بمعدل (10%) سنوياً بالمعدلات الفعاية وتظهر الميزانية المعتمدة لسنة 2004 ازداد أيطاً، وبالنظر إلى الضخم البالغ (12%)، فقد ارتضع الاتفاق العسكري الوطني الذي يبلغ إجمالية (141.5) عليار روبل (نحو 14 عليار دولار بأسعار الصرف في السوق) ينحو (44) بالمعدلات الفعلية وترتفع النفقات العسكرية الإجمالية لسنة 2004 وفقاً لتعريف سيبري بـ (63) مليار روبل (21 مليار دولار) بما في ذلك الاتفاق على القوات شبه العسكرية والبحث والنطوير العسكري خارج مهزائية الدفاع الروسية ينحو (1 - 2 %) بالمعدلات الحقيقية في سنة 2004 (166.6). ومن اجل توضيح الصورة الحقيقية عن الإنفاق العسكري الروسي منذ نهاية الحرب البارن وحتى الأن، فإن الأشكال في أدناه توضح أن الإنفاق العسكري الروسي مر بمرحلتين

الشكل (3) الإنفاق العسكري الروسي (1991 ـ 2000)



المستور الشكار من لمعاد الباحث: بالإعتماد على المسادر الأليك

is The SIPRI Military Expenditure Doublanckie, Specialistic International Proof Research Laudert 2011. http:// www.spri.org/.

2 - يترمنالتهايد واخرون الاتفاق العسكري، في كتاب النسلج ونزع السلاح والإمن الدولي. مركز دراسات الومدة العربة، يبوت: 2000، من مر 200، 209.

الشكل (4) الإنفاق العسكري الروسي (2001 ـ 2010)



السور الشكل بن إعراد الراحث: بالانتشاد على المجافز الآية: و The SIPR) Military Expendition (Dashasekki, Stockholm (Astronoma) Peace Resease Jamics (2)): الجهار Arms, sign, over.

2. يوستانيابر واخرون ۱۱ هائق الفسكري، في كتاب النسلج ونزع السلاح والامن القولي، مركز دراسات الوحدة العربية. . بدر 201 مارد 200 در 200

خطفين، والتي تمثل انعكاساً لضعف ونمو مكانة روسيا الإتحادية فالشكل (3) يرضع أن الاتفاق العسكري الروسي انسم بالتذبذب خلال العقد الاخير من القرن المؤرن (1991 ـ 2000).

ينما يوضح الشكل (4) أن الاتفاق العسكري الروسي اتسم بالزيادة الملحوظة خلا العقد الاول من القرن الواحد والعشرين (2001 ــ 2019).

لقد شرع فلادمير بوتين في العام الأخير من رئاسته في اتباع مسار قوي في العلاقات الأمنية والسياسية مع شركاء روسيا الأورواطلسيين، ويهدو أن هذه السياسة العازمة في عام 2007 كانت مدفوعة بعدد من العوامل أهمها استعادة روسيا الإساس بالقوة الدولية استنادأ إلى تنامي الثروة والنفوذ في أمواق المطاقفة وصابات سياسية وداخلية (بها في ذلك البحث عن تأمين سيطرة القيادة الحالية على البلاد، وتحرير روسيا الحقيقي من الوهم الأميركي، ففي شباط / فيراير 2007

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف عن برنامج تسلح جديد للأعوام 2007. 2015. خصصت له موازنة مقدارها (5) ترطيونات روبل تقريباً (189 مليار دولار) لاستهدال (45%) من الترسانة الروسية واحلال نظم أسلحة حديثة محلها، بما في ذلك الصوارخ العابرة للقارات، والقاذفات الإستراتيجية البعيدة المدى، ومعطان الإندار الميكر، وربما حاملات الطائرات، وشهد العام أيضاً تجارب ناجحة لصوارخ بالسية متعددة الرؤوس وعارة للقارات (187).

## ثانياً: الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأميركية:

لقد ارتفع الاتفاق العسكري الأميركي بصورة بارزة منذ 9/11 / 2001، وكان المستوى بحلول عام 2007 أعلى مما كان عليه في أي مرحلة منذ نهاية العرب العالمية الثانية، إلا أن نمو الاقتصاد الأميركي والميزانية الاجمالية الأميركية يعنيان أن

الشكل (5) الاتفاق العسكري الأميركي (1990 ـ 2000)



المصفود الشكل من اهداه الباحث: بالاعتماد على المصادر الآثية:

1-The SIPRI Mattary Expenditure Dalabusetth, Szockholm Instructional Peace Research Institute 2011: http:// kww.agm.org/.

2- ييزمناأنهان واخورن. الاتفاق المسكري، في كتاب النسلج وازع السلاح والامن البولي، مركز دراسات الوحدة العربة. يروحه 2006، ص مر 284. 299 اتفاق العسكري بوصفه حصة من إجمالي الناتج المحلي ومن النفقات الاجمالية الحكومة الأميركية أعلى مما كان عليه خلال مراحل سابقة (166) فالشكل (5) فيوضح التفاضاً بسيطاً للانفاق العسكري الأميركي للحقية (1991 ـ 2000).

<sub>كما</sub> أن الشكل (6) يوضح أن الانفاق العسكري الأميركي قد ازداد بشكل كبير <sub>هذ</sub>أخناث 2001/9/11.

الشكل (6) الإنفاق العسكرى الأميركي (2001 ـ 2009)

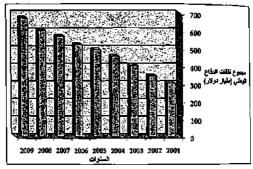

المعلن الشكل من اعلا الباحث، بالاعتماء على العصادر الأثية:

1 - The SPRM Milliary Expanditive Databookle, Septiment International Petric Research International Milliant were storic orgit.
2. يترجانوان واخرون الانطاق المسكري، في كتاب الوسلم وزع السلاح والامن المولي، مركز دراسات الوسدة العربية، يوت المالان من مر 1988. 1999.

لقد سعت الولايات المتحدة إلى بناء ترسانتها العسكرية، إذ إنها تنمي غَدراتها العسكرية على أمل أن تبرز بوضوح بوصفها قوة عالمية في القرن الواحد والعشرين(1677)، وخلال السنوات المالية 2001 ـ 2007، ازداد الإنفاق العسكري الأميركي (85%) بالأسعار الاسمية وبنسبة (59%) بالأسعار العقيقية على وفق بيانات مبيري، وتظهر البيانات الرسمية الأميركية للمدة نفسها زيادة في النفقان الأصيركية للمدة نفسها زيادة في النفقان الأصيركية للدفاع الوطني بنسبة (88%) بالأسعار الأسمية و(65%) بالأسعار السقيقية، وكانت الزيادة عالية في جميع فئات الانفاق، ولن بشيء من الاختلاف، وقد كان مستوى الانفاق العسكري الأميركي (النفقات الاجمالية على الدفام الوطني) في السنة المالية 2007 أعلى بنسبة (7.4%) بالأسعار الحقيقية من ذروة الانفاق العسكري في حرب فيتنام (السنة المالية 1968)، وأعلى بنسبة (6.6%) من ذروة ذروة الانفاق العسكري في حرب فيتنام (السنة المالية 1968)، وأعلى نسبة (1868) من ذروة ذروة الانفاق العسكري الثائلة في الحرب الباردة (السنة المالية 1989)،

# ثالثاً: أثر سباق التسلح في العلاقات الأميركية الروسية

يمكن القول إن سباق التسلح هو أحد المقومات الأساسية في العلاقات الأميركية الروسية، نظراً لارتكازه على الرؤية الاستراتيجية للدولتين لمستقبل النظام الدولي ولدور كل دولة في السياسة العالمية، ولتحقيق هذا التصور الاستراتيجي فقد كان لابد من تحسين قدرات وإمكانيات الطرفين في المجال العسكري.

لقد جاء الاهتمام الروسي بإعادة بناء القوة العسكرية بوصفه رد فعل لعدة تطورات عدتها روسيا الإتحادية تهديداً استراتيجياً، يأتي في مقدمة هذه التطورات تطورات عدتها روسيا للإتحادية تهديداً استراتيجياً، يأتي في مقدمة هذه التطورات التقاد روسيا لحائظ الصد الاستراتيجي تجاه الغرب والذي كان يتمثل في دول أورا الشرقية، كذلك استمالة الغرب لكل من أوكرانيا وجورجيا للاتضمام إلى حلف شمال الاطلسي، هذا إلى جانب الفجوة الكبيرة على صحتوى التسليح الروسي بالمقارنة مع روسيا الأسيليح الأميركي، وظهور الصين بوصفها قوة ناشتة كبرى لها حدود طويلة مع روسيا الإتحادية، ولا بد من تحقيق التوازن الاستراتيجي معها، انجهت روسيا لتطوير نظم الاستاح لكي تستعيد بعضاً من تأثيرها في مجالها الجوي ولكي تصبح قوة عنافسة لكل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي والمين (100)، في وقت واحد، ولكها اعتمدت عقيدة عسكرية لاسوفيتية، فالأخرة كانت تتجه نحو الهيمنة على العالم بوصفها قطباً رئيساً، على حين لايسمح الوضع كانت تتجه نحو الهيمنة على العالم بوصفها قطباً رئيساً، على حين لايسمح الوضع

المالي لروسيا بتحقيق هذه الهيمنة، لأن الفارق في مجال التوازن كبير جداً والتطور في نقم التسليح أختلف تماماً عن سابقه، كذلك أسعار الأسلحة ارتفعت بشكل بانظ(170)

وعلى الرغم مما نقدم كمثلك روسيا الاتحادية وخلال مرحلة حكم بوتين ومدفيدف الإرادة الدافعة باتجاه تطوير القدرات الروسية بما يؤهلها لاداء دور فاعل في الظام الدولي(<sup>(17)</sup>)

على الرغم مما ذكر، فإن التوازن ما بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة، 
يها، في الأسلحة التقليدية أم فوق التقليدية، هو أمر غير محقق، وهناك فجوة كبيرة 
ما ين الدولتين في هذا المجال، وإذا كانت روسيا الإتحادية تستغل التورط الأميركي 
شيال في منطقة الشرق الأوسط من أجل استعادة قدرتها السياسية، وزيادة 
الاتقارب على المستوى العالمي مع القوى المناونة الأميركا أو المعترضة على 
مياستها، فإن الولايات المتحدة الا تعير اهنماماً كبيراً للتطوير الروسي في مجال 
السياح بقدر اهتمامها بميزانية الصين في الوقت الحاضر (فقد ارتفعت ميزانية 
المناز العسكرية (7.5%) لعام 2010(177)، وهو ما ظهر واضحاً في الأزمة الحالية 
الإنهام كثيراً بالرد على مقترحات روسيا الإتحادية بشأن إقامة ردار مشترك بديل 
لهذه المرج كما تستهين بالردود المقتطة الروسية، سواء في تحليق القاذفات 
شواطئ النووج وبريطانيا في بحر الشمال، أو شروع روسيا في انشاء منشأة صواريخ 
شاطئ النووج وبريطانيا في بحر الشمال، أو شروع روسيا في انشاء منشأة صواريخ 
مفادة وانقار مبكر في ليكوتشي شمال بطرصيرغ، كل ذلك تقابله الولايات المتحدة 
مؤاخئة المؤمرة الدرك.

هنا بمكن القول إن الاتفاق العسكري الروسي لا يمكن مقارته بمستوى الاتفاق العسكري الأميركي، ولكن في نفس الوقت فأن التزامات الولايات المتحدة هي التزامات عالمية، نفوق التزامات روسيا الإتحادية، ومهما يكن فإن دراسة تحليلية لأبطالي الإنفاق العسكري لدى الدولتين، يتضح أنه في تصاعد مضطرد، وكل دولة

لها رؤيتها الاسترائيجية التي تنطلق منها، فروسيا الإتحادية تحاول استعاد مكانيها بُوصفها فاعلاً دولياً مهماً في النظام الدولي، وبالمقابل تحاول الولايات المتحدد الأميركية الاحتفاظ بزعامتها للعائم لأطول مدة ممكنة.

# المطلب الثاني: القواعد العسكرية في آسيا الوسطى

إن نفكك الإتحاد السوفيتي عام 1991، قد أتاح للولايات المتحدة الأميرية نجاحها في نهاية مسعى استمر أكثر من أربعين عاماً لطردها من اوراسيا، لذلك فلم تعد الولايات المتحدة تواجه تحدياً استراتيجيا، لأن ذلك التفكك منحها حرية العربة في المنطقة الغنية بموارد الطاقة (<sup>274)</sup>.

إن منطقة أسبا الوسطى لها أهمية ولا سيّما في سياق استراتيجية السياسة الخارجية المُمركية نقراً لأهميتها الجيوبوليتيكية وهو الأمر الذي جعل الصراع من الخارجية الأميركية الأمياب الرئيسة لاندلاع الحرب الباردة، وبعد تفكك الإتحاد السوفيتي وظهور الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمي في النظام الدولي بدأ مخطط السياسة الخارجية في التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن السيطرة على هذه المنطقة الغية بالموارد(175).

يمكن الفول بأنه لا توجد منطقة حظيت منذ تفكك الإتحاد السوفيتي بمكانه السرقيتي بمكانه المتراتيجية لروسيا الإتحادية كتلك التي حظيت بها منطقة آسيا الوسطى، ففي هذه المنطقة يجتمع ميراث الثاريخ ووعود المستقبل والثروات والحركات الإسلامية ومكامن الطاقة والصراعات الدولية والإقليمية، لذلك عملت بعد انتهاء الحرب الباردة على ضمان استمرار نفوذها في هذه المنطقة عن طريق مجموعة من المعاهدات والتنظيمات الإقليمية التي تجمعها مع هذه الدول تكون فيها المركز ومن حولها دول آسيا الوسطى التي تسميها دول الجوار القريب، وقد أعطت لنفسها الحق في الدخل السياسي والعسكري ولا سيّما في حالات التوتر أو التهديد بإلحاق الضرر بالمصالح الروسية، والإثبات للعالم بأن روسيا هي مفتاح هذه المنطقة المحدول على اعتراف عالمي بالدور القيادي الروسي فيها، وبانها الوحيدة الفادرة على ضمان أمن واستقرار المنطقة (16.1).

إن الفراغ يستدعي من بشغله، والغراغ الذي خلفه تفكك الإتحاد السوفيتي آميا الوسطى حرك قوى إقليمية ودولية عديدة، مشجعاً على دخول الصندوق إلا الترحيب بالقادمين الجدد ما داموا الصندوق إلا الترحيب بالقادمين الجدد ما داموا سيتكون عنها جسمها المزدوج: السياسي لروسيا، والجغرافي للطبيعة بوصفها دولاً مفائة إذ تفقد حوالي (178) من عوائد صادراتها مقابل نفقات النقل(178).

بعنى نبعت آسيا الوسطى خلال الأعوام الماضية في لقت الانتباه إليها بشدة، فهذه المنطقة وان كانت أكبر مجال جغرافي في العالم، فإنه مجال انفتح بعد نقاك الإتحاد السوفيتي لتندفع إليه القوى الكبرى أهمها الولايات المتحدة، أما روميا الإتحادية فأنها ما تزال وان استسلمت لخسارة المنطقة جغرافياً مصرة على الاستجهاذ عليها استراتيجياً، فتراقب ما يجري عن كتب وتحتفظ لنفسها بأوراق مؤرة، أهمها عشرة ملايين روسي يعيشون فيها، وتمتلك روابط مع الصين من أجل اختياء الوجود الأميركي الذي يعد أبعد الحرب الباردة وأزداد بعد 2001/9/11 خياء اخاجت الولايات المتحدة إلى آسيا الوسطى بوصفها واحدة من منصات الاطلاق لحملتها العسكرية على أفغانستان (200

وإذا كانت الولايات المتحدة قد اتبعت استراتيجية تطويق القوى المناهضة المشروعيا في الهيمنة العالمية مثل روسيا الإتحادية، فأن الأخيرة اتبعت استراتيجية سنادة لاستراتيجية التطويق غرضها تحقيق نوع من النوازن في القوى، منطلقة من محاولة تطبيق سياسة الهيمنة على جيرانها الأقرب اي دول منطقة قلب ارواسها، من أبل تحقيق الأهداف والمصالح الروسية فيها، وكذلك لقطع الطريق أمام محاولات الولايات المتحدة الهيمنة في هذه المنطقة المتنافس عليها دولياً وإقليمياً، ولذلك نقد الجمه الروسية إلى مقاومة استراتيجية التطويق الأميركية منذ عام 1991. وفيما يأتي أهم التحالفات التي حاولت روسيا الإتحادية من خلالها إعلانات اليسل الهيا الوسيط (181).

كومنولث الدول المستقلة: اشتركت دول آسيا الوسطى منذ البداية في
 كومنولث الدول المستقلة وهو ما جعلها تبدو متحالفة مع روسيا الإتحادية وأن

السلسة الدامعية (2)

تفاوت ذلك التحالف بين الثبات والتردد، وكانت غاية روسيا الإتحادية من هذا التحالف هو الاشراف على آسيا الوسطي.

- اتفاقية الأمن الجماعي: عقدت اتفاقية الأمن الجماعي في أيار 1992، وتشيل دول آسيا الوسطى كافة، إضافة إلى روسيا وأرمينيا وأذريبجان ويبلاروبيا, ومولدوفيا، وكانت تعرف في البداية باسم اتفاقية طشقده، وهدفت إلى إقرار مبدأ الحماية المشتركة والرد الجماعي على أي عدوان تحدو ل أحدى البول الأعضاء، وقد تم تحويل هذه الاتفاقية إلى بناء دولي متعدد الوظائف له المق في إنشاء قوة ردع سريعة، متبعة منهج حلف الناتو في هذا الشأن، وكانت هذا المنظمة قد اقترحت منذ عام 2004 الاتصال بالناتو لترنيب الأمن بعد إن استبعد دورها في غزو أفغانستان.
- منظمة تعاون أسيا الوسطى: لقد رسمت صيرة هذا التحالف في عام 1994 بعضوية روسيا ودول أسيا الوسطى كافة عدا تركمانستان لكن مع عدم فاعليتها أدمجت مع منظمة أخرى هي منظمة ديوراسيك، للتعاون الاقتصادي التي تشمل روسيا وكازاخستان وقرغيرستان، وطاجيكستان وبيلاروسيا.
- منظمة شنفهاي: أن أحدث أشكال التعاون الإقليمي، يتمثل في منظمة شنفهاي،
   التي تشكلت في حزيران 2001 لتطوير مجموعة عمل عرفت باسم مجموعة شنفهاي، وتضمنت روسيا والعبين ودول آسيا الوسطى وهدف الإتحاد إلى مواجهة ما مسته دول المجموعة به «الشياطين الثلاثة» (الحركات الانفسالية والتطرف اللبتي والإرهاب) وأعدت في سبيل ذلك تدريبات عسكرية مشتركة

ومع أحداث 2001/9/11 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية (1975). وما أثارته من انتقاص من الهية الأميركية وسيطرتها على النظام العالمي بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ استراتيجيتها العالمية الجديدة بتشكيل تحالف دولي من أجل مكافحة (الإرهاب الدولي) وتأكيد فيادتها للعالم واستعادة هيئها ونشر قواتها العسكرية في مناطق مختلفة من العالم (1978). ونتيجة لتطابق الرؤية الروسية مع الرؤية الأميركية فقد قدمت روسيا الإتحادية مسائدتها للولايات المتحدة تنجة بعض ومن خلال ذلك استطاعت الولايات المتحدة ومنذ أحداث 2001/9/11. مزاجعة روسيا الإتحادية في آسيا الوسطى عن طريق ثلاثة مرتكزات:

أولها: تدعيم التمركز العسكري لقواتها وقوات الناتو في القواعد العسكرية في أل الوسطى وأفغانستان. بما يشكل عامل ضغط وترهيب لدول أسيا الوسطى، ومعان الطلاق وتوغل لإمكانية السيطرة على هذه المنطقة إسترائيجياً، في وقت يزود في العلاقة العسكرية مع كل من أذريجان وجورجيا في منطقة القوقاز الفريية.

ثانيها: مفاوضة بعض دول أسيا الوسطى حول تأجير بعض الأراضي لإقامة فهامية مسكرية للنانو والولايات المتحدة، وهو ما نجحت فيه الولايات المتحدة فعلياً عم لل من أوزنكستان وقيرغيزستان، وإذا كان الخلاف الذي دب بين الولايات المتحدة الحاد المتحدة وأوزنكستان في نهاية 2005، بسبب انتقادات الولايات المتحدة الحاد لملف حقوق الإنسان في أوزبكستان، قد أدى إلى نفكيك القاعدة الأميركية في أوزبكستان، قلا أدى إلى نفكيك القاعدة الأميركية مقابل (150) ملين دولار سنوياً.

ثالثها: دعم انقلابات في السلطة لإزاحة عدد من الأنظمة الموالية لروسيا الإحادية كما حدث في توغيزستان عام 2005<sup>(186)</sup>.

وعلى هذا الأساس علينا أن نقهم أبعاد المخطط الأميركي، والتي عززته أولابات المتحدة بالوجود المسكري في هذه الدول بدعوى المساعدات المشتركة أومعارية (ما يسمى بالإرهاب)، والذي تحقق في جمهوريات أوزيكستان وقرغيرستان وجوريا، والذي استغلته الولايات المتحدة للنفاذ إلى المنطقة في إطار بسط بستها وتحجيم دور القوى المتافسة لها، وكان من أشد الغاضيين على هذا الوجود هو والما الترتدية التي تخوف من تطويقها من الغرب والجنوب الشرقي مما يمكن الغرب من احتوانها، انطلاقاً من أن روسيا دولة غير صحتفرة، تمثلك في الوقت نقسه، ترسانة نووية مما يتخوف من القوضي التي تحدث بعد صقوطها وتأثيراتها في أوروبا والعالم(<sup>187)</sup>.

ففي جورجيا نواجدت قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة أميركية نحت شعرً الحفاظ على السلام وظهر هذا التدخل واضحاً في المتغيرات السياسية التي شهدتها هذه الجمهورية حتى عند مستوى القمة، كما أن هذه الجمهورية أعلنت فليمينها مع الروس، وطالبت بخروج القوات الروسية المتواجدة في هذه الجمهورية لما يشاله هذا الوجود من مساس في السيادة (1888)، في حين أعلنت جمهورية ترغيرنا عن نيتها وشكل علني في الاضمام إلى حلف الناتو والتحالف مع الغرب، ممهدة بذلك غطاء التسهيلات المسكرية للولايات المتحدة تحت حجم معارنة (الإرهاب)، أما جمهورية أذريجان فأنها وقعت بالكامل في قبضة الولايات المتحدة وهو ما بلاحظ من خلال الوجود العسكري الأميركي تحت دعاوى محاربة (الإرهاب) وترسيخ أمس السلام في آسيا الوسطى (189).

أما جمهورية تركمانستان فهي لا تختلف عن ميلانها من جمهوريات أميا الوسطى، ويمكن ملاحظة ذلك في الانحياز نحو التوجهات والطروحات الأميركية، في المنحياز نحو التوجهات والطروحات الأميركية، في ما يضم الإقليمية والدولية، فضلا عن أنها أعطت الولايات المتحدة قواعد عسكية دائمة، استخدمتها الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية ضد أفقانستانية، التي أغفال ما حدث من تغيير في مفهوم العقيدة العسكرية التركمانستانية، التي أغفال ما طدت في الولايات المتحدة الأميركية، وتستخدم السلاح الأميركي، وترسل طلبتها للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عدم قبولها الطرا الروسي ومفاهيمه في ما يخص مشاكل المنطقة واهتماماتها، ويطريقة نجدها في أحيان كثيرة حادة، الأمر الذي ينعكس على شكل المناورة التي يحتاج إليها القرار الروسي في الشار الروسي في الشار الروسي في الشار في مثل المناورة التي يحتاج إليها القرار طلب أوزبكستان، سحب القوات الأميركية المتواجدة على أراضيها أعلنت موافئتها على أن تكون قواعدها العسكرية، البديل المناسب لتواجد القوات الأميركية معالى أن تكون قواعدها العسكرية، البديل المناسب لتواجد القوات الأميركية ما

سرع العمل لتجهيز قاعدة (ماري 2) لتكون مكاناً للتواجد الأميركي الجديد في نوكانستان (190)، وكذا الأمر حدث مع جمهورية أوزيكستان التي ضيفت قواعدها القوات الأميركية بعد أحداث 11 أبلول 2001، تحت حجج مكافحة (الإرهاب وتطوير عقوات العسكرية التركمانستائية) إلا أنها عادت فيما بعد وطالبت الولايات المتحدة يتدديد جلول زمني لسحب قواتها من المنطقة (191). وبذلك استطاعت الولايات المتعلقة الأميركية أن تحقق أهدافها الاستراتيجية في هذه المنطقة العامة على المسيون الاستراتيجي والاقتصادي كالآتي (192).

أولاً: على المستوى الاستراتيجي: من خلال الوجود الفعلي في قواعد علكمة في عدد من جمهوريات آسيا الوسطى، مع الاتجاه نحو تطوير علاقاتها مع وقد الدول في المستقبل، في إطار نعاون عسكري (تسليح وقدريب مشترك)، وباللغ فإن هذا الوضع يحقق للولايات المتحدة امزايا عديدة، أولها: الوجود في جوب روميا وبما يهدد الأمن القومي الروسي مستقبلًا، ثانيها: القرب من حدود المين بما يوفر ركيزة عسكرية لتهديد الصين، في حالة حدوث صراع مستقبلي بعيا، ثالثها: إمكانية تهديد إيران في المستقبل بالوجود العسكري على حدودها النسالة والشوقية، رابعها: الوجود العسكري الدائم في شمال أفغانستان، وهو ما يمكن من ممارسة الضفوط على أي حكومة أفغانية في المستقبل، خامسها: احتواء منافئ النساح النووي في شبه القارة الهندية، وأخيراً إقامة تعاون استراتيجي منظي مع بعض دول وسط وجنوبي آسيا وقد تدخل (إسرائيل) في هذا التحالف.

ثانياً: على المستوى الاقتصادي: من خلال السيطرة على مناطق البترول والفاز الطبيعي في آسيا الوسطى، وبحر قزوين، مع مد خط لإمدادات البترول من أذيبجان على بحر قزوين حتى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى الأمواق العالمية (طول الخط 2000 كم).

وبعد قبام أوزبكستان في 2005 بتفكيك الوجود العسكري الأميركي على أراضها (بعيد أحداث أذريجان)، والنصر الحازم الذي حققته على جورجيا في 8/ 2008/، نجحت روسيا الإتحادية في افناع قرغيزيا في مطلع عام 2009 بأغلاق القاعدة الهسكرية الأميركية التي أقيست على أراضيها منذ عام 2001. إذ أعان الرئيس القرغيزي كرمان بك بكايف في ختام زيارة لروسيا الرتحادية قرار إغلاق قاعدة ما ناس الجوية التي كان يستخدمها حلف الناتو من أجل أحكام ميطرك على أفغانستان ونقل المؤن والمعدات العسكرية من تلك القاعدة التي استخدمها في 2008 نحو (120.000) من القوات العسكرية، فصلاً عن طائرات نقل عسكرية(199) وأوهو القرار الذي صدق عليه البرلمان القرغيزي هي 19 شباط بأغلية واضعا أموافقة 78 نائباً من أصل 90 نائباً) لاعتبارات موضوعية منها عدم حصول قرغيزيا على المساعدات العسكرية الموعودة)

وأخيراً يمكن القول أن النواجد العسكري الأميركي بصيغه المختلفة ومواقف 
دول آسيا الوسطى تجاه هذا النواجد، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية الروسية لهذه 
الدول والنواجد العسكري الخارجي يمثل نقطه تجاذب كبيرة في العلاقات الأميركية 
الروسية تبعاً لطبيعة المتغيرات في البيئة الإقليمية والدولية، إذ إن وجود القواعد 
العسكرية في آسيا الوسطى، وتعزيز هذه القواعد، واحتمال استخدامها لمعالجة 
قضايا دولية أخرى مثل معالجة قضية الملف النووي الإيراني، فضلاً عن اقترابها من 
دائرة الأمن القومي الروسي، أثر وسيوئر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية.

## المطلب الثالث: الاتفاقيات الاسترانيجية الثنائية

إن المدقق في العلاقات الأميركية السوفيتية والعلاقات الأميركية الروبية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يجد أنه كان هناك هامش من النقاهم بين البلدين حتى في ذروة الحرب الباردة، والنواز الشديد ينهما، كما كان هناك أيضاً تناقضاً حضاراً ومصلحياً جوهراً في أقوى مراحل الثقارب والدف، في العلاقات بينهما خلال التسمينيات وان التناقض كان وسيظل هو السمة الغالبة على العلاقات الروسية الأميركية، ومن اختلف مضمون ومعطيات هذا التناقض 1959،

لقد حاول الإتحاد السوفيتي في نهاية الستينات الاندفاع نحو بناء وتدعيم

أملخه الاستراتيجية، بهدف التوصل إلى مستوى التعادل مع الولايات المتحدة الأستراتيجية، بهدف التوصل إلى مستوى التفادل Superiority الأميركي في اليكري أنهاء وضع السيادة وSuperiority والتفوق Superiority الأميركية تتعامل معه من السياح الاستراتيجي؛ الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية تتعامل معه من موقع القوة، وقاد حقق ذلك اقتراباً من التوازن والاستقرار الذي كان يبرر نمسك المؤون بضووة المحافظة على ما تم، الأمر الذي دفع إلى الدخول في مفاوضات جادة استهدفت تحقيق استقرار دولي على أساس مبدأ الأمن المتساوي (1969). وعلى منا الأنباس نولدت الرغاة والإرادة لدى الطرفين من أجل وضع إطار قانوني محدد الإطار العام للتفاعل مناطرفين.

إن التغيرات التي تطرأ على شكل الحكومة لا تؤثر مطلقاً على المركز القانوني النوفر الدستورية المقررة أم النوف إلى المجتمع الدولي، سواء حصل هذا التغيير بالطرق الدستورية المقررة أم عن طرق العنف، وأساس هذه القاعدة، هو مبدأ استمرارية الدولة، أي إن الدولة بفي في ذائبتها قائمة ومستمرة الوجود رغم ما يطرأ عليها من تغيرات في الحكم وعليه قعد كل حكومة مسؤولة عن تصوفات الحكومات السابقة عليها، إذ يجب أن خرم المعاهدات التي أبرمتها، وان نفي بالديون التي التزمت بها، لأن تغير الحكومة لا يؤرفي الشخصية القانونية للدولة (297).

والمعاهدات الثنائية هي معاهدات الحد وخفض الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة ورسا الإتعادية بعد انتهاء الحرب الباررة(<sup>193</sup>).

معاهدة سالت الأولى (jimitation (Salt, 1972): لقد وقعت خلال مؤتمر القمة الأميركي ـ السوفيتي أي عام 1972 وتعد هذه الاتفاقية أخطر ما صدر عن مؤتمر القمة الأميركي السوفيتي الأول، وقد وصفها كيستجر بأنها سابقة في التاريخ الحديث وتأتي أهميتها إلى جانب أنها الأولى من نوعها، أنها عالجت ما يشكل أساساً للقوة العسكرية للقطين الأعظمين (1979)، وقد اشتملت معاهدة سالت الأولى على ما

يأتي (200): الجزء الأول ويتعلق بالأسلحة الدفاعية: فقد تم الابقاء على شبئين دفاعيتين فقط من الصواريخ إحدهما حول العاصمة والأخرى حول مواقع الصواريخ تكل من الطرفيز، وتبعد الشبكة مسافة 150 كم عن العاصمة ومواقع المواريخ وكذلك الاحتفاظ بمئة صاروخ لكل منهما. الجزء الثاني: ويتضمز الاتفاق حول الأسلحة الهجومية كذلك نصت المعاهدة بألا ينقل إلى دول أخرى، وان ينشر خارج أراضيه، الصواريخ المضادة للصواريخ الموجهة أو أجزائها المكونة والتي تص عليها المعاهدة (201).

- معاهدة سالت الثانية 18 حزيران 1979 (strategic offensive Arms (Salt II 1979) الرئيسان السوفيتي ليونيد بريجيف والأميركي جيمي كارتر في فينا على اتفاقية الرئيسان السوفيتي ليونيد بريجيف والأميركي جيمي كارتر في فينا على اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية أو ما يعرف باتفاقية سالت الثانية التي رفض الكونغرس التصديق عليها بسبب التدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان(2022). ولما كانت عناك انتفادات كثيرة لسالت (1) بعدها اتفاقية تعجيد وليس تعديد(2023). فقد انتققت الدونتان العظمان على أن تتضمن متجميد وليس تعديد(2021). فقد انتققت الدونتان العظمان على أن تتضمن الهجومية. لقد تضمنت انفاقية سالت (2) ما يأتي إن الاتفاقية وضعت حدوثاً أوس النوفية المتعددة وقادفات القنابل الاستراتيجية المسلحة بصوابخ الرؤوس النوفية المتعددة وقادفات القنابل الاستراتيجية المسلحة بصوابخ كروز (2004). إلا أن معاهدة سالت (2) انتقدت على أساس أنها لم تشكل خالة أمام الننامي السريع للقوة الاستراتيجية السوفيتية، بعد أن كانت الولايات المتحدة هي الى تمتع بذلك التفوق في السابق (2023).
- م معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى 1987 (- Range Nuclear Forces Treaty): تضمنت هذه المعاهدة إزالة الصوارخ السوفيتية والأميركية المتوسطة والقصيرة المدى من أوربا ونصت على إتاج هذا النوع من الصواريخ وذلك بعد اللاف الموجود منها وهذا يعني تحقيق تقدم

لعلي في ميذان نزع السلاح إذ نصت على إزالة (2800) صاروخ متوسط وقصير الهدى وتضمنت(<sup>200</sup>): نزع الرؤوس النووية من الصواريخ وكذلك نزع أجهزة الهجيه الالكترونية فضلاً عن تدمير واتلاف الصواريخ نفسها.

وَالِّي أَهْمِيةُ هذه الاتفاقية من أنها أول انفاقية لخفض التسلح توقعها القونان منذ 15 عاماً، كما تأتي أهميتها مما أرتبط بها من نظام صارم للتحقق Verinication بنا في ذلك عدة أشكال من الأخطار المبكر والتفتيش على الموقع on site in Section فقي ميدان الرقابة والتفتيش نصت على أجراء التفتيش الميداني المنادل (20%).

معلهدة ستارت الأولى (Start) 1991: يمكن القول إنه نظراً للعجز في الميزانية الأميركية وعدم توفر التمويل اللازم ورفض البنتاغون عد برنامج SDI ضرورياً للزمن القومي، هذا إلى جانب التحسن الواضح في العلاقات الأميركية السوفيتية واعلنت الولايات المتحددة في عام 1991 تحول برنامج SDI إلى برنامج GPALS إلى برنامج Globat Protection against أي الحماية الكونية ضد الضربات المحدودة against الكونية ضد الضربات المحدودة التهديدات الناجمة عن إطلاق صواريخ بطريق الخطأ أو من النظم المعادية للولايات المتحدة وليس الهجمات الاستراتيجية السوفيتية، ولذلك فقد أعقب ذلك توقيع البلدين لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية ستارت (1)<sup>(209</sup>).

ن*فع هذه المعاهدة سقوفاً متساوية لكلا الطرفين في الأسلحة الاستراتيجية<sup>(210)</sup>. وخفض كل منهما هذا المستوى إلى (6.000) بحلول كانون الأول 2001<sup>(211)</sup>.* 

- معاهدة ستارت الثانية (2 Start ) 1993. لقد قام البرلمان الروسي في 4 تشرين الثاني 1992 بالتصديق على معاهدة ستارت (1) وذلك بعد تصديق الولايات المحدة عليها في تشرين الاول من العام نفسه، ولم تكنف روسيا بالتصديق على معاهدة ستارت (1) بل أنها بدأت المحادثات بشأن مزيد من الخفض للأسلحة النوية الاستراتيجية وتم التوقيع على معاهدة ستارت(2) خلال قمة موسكو بين يئتسن وبوش في 3 كانون الثاني 1993، والتي تضمنت خفض النرسانة النوية

الاستراتيجية لكلا الطرفين إلى ما بين (3000 م 3500) رأس نووي لكل منهما بحلول 2003، ويتوفيع ستارت (2) أصبح على روسيا الإتحادية أن تفقش ترسانتها النووية بمقدار الثلثين تقريباً، ثلث وفقاً المعاهدة ستارت ـ 1، والثلث الآخر وفقاً لمعاهدة ستارت ـ 1، والثلث

وتشمل المعاهدة مرحلتين، المرحلة الأولى: وتستكمل خلال مبع سنوان مع بنوان مع بنوان مع بنوان مع بنوان مع بنوان الم بند سريان المعاهدة وتضمن: قيام كل طرف بتخفيض وتحديد صواريخه البرة والبحرية العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة وكذلك خفض رؤوسهما الحرية برا الصواريخ العشورة إلى ما لا يقل عن (3800 - 4250) رأس حربياً موزعة على بزيد كل طرف رؤوسه الحربية إلى أكثر من (4250) رأساً حربياً موزعة على المواريخ البدية العابرة للقارات، (1200) رأساً حربياً منشور على طورعة على الصواريخ البدية العابرة للقارات، (650) راساً حربياً منشور على الصواريخ البدية العابرة للقارات، (650) راساً حربياً منشور على الصواريخ البدية العابرة للقارات، المرحلة الثانية تستكمل مع حلول عام ورحفق المنافقة إلى ما بين (3000 ـ 3500) رأساً حربياً

وقد أحدثت هذه المعاهدة خللاً استراتيجيا في التوازن الثووي وبموافقة روسية. إذ أخذ ميزان القوة يميل لصالح الولايات المتحدة، وقد أعترف بذلك وزير الخارجية الروسي بقوله: أن معاهدة ستارت (2) تلبي طلبات روسيا ومصالحها الحيوية والمصلحة في السلام والأمن الدوليين وعارض القول بأن ستارت (2) هي الأمن الذي على روسيا أن تدفعه نظير التعاون مع الولايات المتحدة وقال أن هناك بديلاً عن المعاهدة هو استسلام روسيا النووي أو العودة لسياسة المواجهة وهو أمر لا تقوى عليه روسيا<sup>(21)</sup>

معاهدة سورت (Sort) 2002: لقد بدأ فصل جديد من الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية والعلاقات الروسية الأميركية في 24 أبار 2002 حين وقع الرئيس بوش (الابن) والرئيس الروسي فلادمير بوتين المعاهدة الروسية الأميركية لتقليص الأسلحة الهجومية (SORT) في موسكو، وقننت المعاهدة التعهدات

التي قطعها يوش ويوتين في لقاء قمة في تشرين الثاني 2001 لتنفيذ تخفيضات كيرة في القوات الاستراتيجية الأميركية والروسية، وتلزم معاهدة سورت كلتا الدولين يخفض عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية المنشورة عملياً بحيث لا تجاوز الإعداد الكلية لمثل هذه الرؤوس الحربية (2200) لدى كل طرف مع حلول 31كانون الأول 2012(211).

يُبكن القول إنها معاهدة غير متناظرة من حيث أن الولايات المتحدة حصلت بيكن القول إنها معاهدة غير متناظرة من حيث أن الولايات اللاتناظر ضمن سياق إليم، إذ إن معاهدة سورت هي جزء واحد من صفقة متكاملة روسية أميركية الشل، تضمن عنصر كبح استراتيجي أنها تشمل أوسع من ذلك ولا سيّما فيما يتفاق بالتشاور والتنسيق في ميدان مكافحة وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيذ؟ عن التعاون الاقتصادي والعلمي، انها تشمل صفقة متكاملة وهذا مما يتسم بجاذبة ولا سيّما لوسيا الإتحادية (216).

معاهدة ستارت الجديدة (The new start treaty) تقد وقعت الولايات المتحدة معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا الإتحادية بوصفها منافساً كبيراً على عنرَن طريقيز أما أن يكون عدواً رئيساً أو مشاركاً قاعلاً. والاتفاقية في نواياها البعلتة تجمع الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في مشاركة للأمن الجماعي البعلتة تجمع الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في مشاركة للأمن الجماعي عنه التفاقية في مؤتمره الصحفي لقمة الدول الموقعة على اثفاقية TNPT بياشنطن (2010/4/13) وأهم ما تضمنته الاتفاقية الجديدة لعام 2010، تخفيض بياشنطن (30%) من قدراتهما الاستراتيجية للأسلحة النووية والتي تشمل الصوابيخ العابرة واحد، وتخفيض منصات الإطلاق واحد، وتخفيض منصات الإطلاق الم 800 رأس لكل منهما وهذا الدو يقل بنسبة (47%) عما ورد في ستارت (2) 1993 وبنسبة (47%) عما ورد في ستارت (2) 1993 وبنسبة (30%) عما

يمكن الفول إن الاتفاقية الجديدة جاءت تتبجة دوافع كلا الطرفية، فالولالان المتحدة الأميركية تعيش أزمة في السياسة الخارجية سواء ما تعلق الأمر بالطلق النووي الإيراني أم العراق أم أفغانستان، والأزمة الاقتصادية العالمية، وليس بمقدورها حل هذه الأزمات الدولية بدون التعاون مع الأطراف الدولية الأخرى ومنها الإتحادية، بينما نجد روسيا الإتحادية تركز على الجانب الاقتصادي الذي كان السبب الرئيس في تفكك الإتحاد السوفيتي، والعمل على التعاون مع الولايات المتحدة لإيجاد مخرج لأزمة الدرع الصاروخي الأميركي المزمع نشره في عام 2017، وتجنب الضغط الإعلامي على روسها في مسائل الحريات وحقوق الإنسان.

خلاصة القول إن الإتفاقيات التنائية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا الإتمادية هي أحدى ركائز المقوم العسكري للعلاقات الأميركية الرومية بعد الحرب الهاردة، والتي تترك أثرها بشكل واضح في سير هذه العلاقة، بل تنعكس بشكل مؤر في جوانب العلاقات الأخرى.

## المطلب الرابع: تجارة السلاح وآثارها الاستراتيجية

تعد الصناعات العسكرية ومبيعات السلاح الروسية واحداً من أكثر المجالات التي تأثرت بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفيني، إذ عاني قطاع المنانة العسكرية الروسية، ون تدهور حاد للغاية لمدة طويلة نسبياً، بسبب تراجع الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات العسكرية الروسية، جنباً إلى جنب مع شيوع حالة من الفوضى والارتباك والقساد في التعامل الحكومي مع قطاع الصناعة المسكوة طيلة عقد التسعينيات، الأمر الذي أنعكس مبلباً على كافة مؤشرات الشفيل والإنتاج والتسويق الخاصة يهذا العطامة.

وبالمقابل أفرز انتهاء الحرب الباردة أزمة حادة واجهت صناعة الاسلحة الأميركية وصناعات الاسلحة في العالم بوجه عام، ففي الولايات المتحدة الخفض الانفاق على المشتريات من الأسلحة بما يزيد على (60%)، كما تقلص حجم السوق الخارجي بشكل ملحوظ، وتوقع عديد من المراقبين أن بعيد صانعو الأسلحة إعادة هيئة صناعاتهم في إطار عملية أكبر التكيف مع المتغيرات الجديدة لمرحلة ما بعد المرب الباردة وقد دعم هذا التوقع ما صارت تنماز به التهديدات الأمنية المستقبلية من عدم وضوح سواء فيما يتعلق بوقوعها المحتمل أو بخطورتها الأمر الذي يقود إلى حياةة مشاريع متمايزة بشكل ملحوظ فيما يتعلق باستراتيجيات الدفاع أو مراباته (21).

لقد شهدت المبادئ الحاكمة لمبيعات الأسلحة الروسية اختلافات جوهرية عن ذلك التي كان معمولاً بها في العهد السوفيتي ولا سيّما من حيث الإطار السلام جزءاً من صراع استرائيجي كوني، وأصبحت محكومة باعتبارات اقتصادية وزيارة محضة إلى حد كبيره بل أصبحت الصناعة العسكرية الروسية معتمدة بشكل شه كامل على المبيعات الخارجية وطلبات التصدير، وهو ما أنعكس في تخلي روسيا عن الشروط الميسرة التي كانت تمنح للمشترين، وأصبحت رومها تطالب النول المتلقية للسلام بسداد قيمة مشترياتها العسكرية، وان كانت أسعار تلك المشتريات أقل كثيراً من الأسعار العالمية المماثلة (220)

لقد انفردت الولايات المتحدة بفارق كبير وواضح بنصيبها في الأسواق الدولية من مبيعاتها في المجال العسكري، إذ وصل نصيبها إلى (11%) تقريباً من إجمالي فيه قبراة الأسلحة وقد استفادت إلى حد بعيد من تفكك الإتحاد السوفيني بوغها منافساً أساسياً لها في هذا المجال، غير أن هذا القطاع مرهون في استمراره برخوره بالنمط العام في العلاقات الدولية، فإذا اتسعت دائرة التسويات السلمية للزاغات الدولية، فإذا اتسعت دائرة التسويات السلمية بوهو أمر يعود بنتائج سلبية على هذا القطاع (221). المقابل، فقد شهدت صبيعات وهو أمر يعود بنتائج سلبية على هذا القطاع (221). المقابل، فقد شهدت صبيعات السلاح الروسية تباينات نوعية في مرحلة ما بعد تفكك الإتحاد السوفيتي، حيث كانت ناك المبيعات تركز في بادئ الأمر على بيع مخزونات الأسلحة التقليدية الهائلة العيامات عقب انتهاء الحرب الباردة، ولم تعد المؤسسة العسكرية في عام المؤسسة العسكرية في تلك المدة تركز على التخلص الجياب السلاح الروسي في تلك المدة تركز على التخلص المؤسسة السلاح الروسي في تلك المدة تركز على التخلص

من بعض تلك المجزونات، ومن بينها الأسلحة الخفيفة والصغيرة المتوسطة <sub>تعوط</sub> كان قد ساعد روسيا الإتحادية على بيع الأسلحة بأسعار منخفضة بأقل كثيراً من الأسعار العالمية، مستفيدة في ذلك من أن تلك الأسلحة كانت قد استعما<sub>مًا</sub>) القوات السوفيتية<sup>(222)</sup>،

لقد شهد تولي الرئيس بونين زمام السلطة في روسيا الإتحادية والرئيس بونين زمام السلطة في روسيا الإتحادية والرئيس بونين زمام السلطة في روسيا الإتحادية والرئيس إذ انعكست على رؤية الدولين لمكانتهما في النظام الدولي (223). ففي عهد بونين، حدثت تحولات نوعية ملموسة في مبيعات السلاح الروسية إذ بات التركيز ينصب على تصدير الأسلحة الأكثر نظوراً، مثل الطائرات الأحدث بأنواعها المختلفة والذفارة وقيةة التوجيه ومنظومات الدفاع الجوي المتطيرة وهو ما يرمي إلى تحقيق عبد أهداف، بأني في منظومات الدفاع الجوي المتطيرة وهو ما يرمي إلى تحقيق في نفي النبو المتصاد الروسي، بحيث تكون صناعة السلاح بطابة القاطرة في النبو الاقتصادي الروسي، جنباً إلى جنب مع توظيف صبعات السلاح كونها أذباذ النفرة على الساحة العالمية، وتمكين روسيا من استعادة مكانتها الدولية السابقة. فضلاً عن الاستفادة من عائدات نصدير السلاح في تمويل عملية نطوير وإنتاج أجيال عربدة من الأسلحة والمعدات القتالية من جانب الصناعة العسكرية الروسية (24).

ولذلك كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة التقليدية الرئيسة في المدة (2000 مد عمليات النقل، بعد أن كانت تحل (2004 أن بعد أن كانت تحل (2004 أن المحبة الثانية في المدة (2009 والمستوى العالي للصادرات الروسية المحبأ بقيم مؤشر اتجاه صيبيري، هو على الأغلب شيعة صادرات الطائرات والسفن الحربية، وقد صدرت روسيا الإتحادية في كلنا هاتيز الفتتين، وفي المدة 2000 أددت عن حجم أي جهة أخرى مصدره، وكانت المعدات المصدرة عاداً من إنتاج جديد، وعلى العموم، فإن روسيا الإتحادية تتخلف، مقارنة بالولايات المتحدة وأوبرا الغربية في تطوير أجيال جديدة من الأسلحة، غير أن أسلحة روسيا منافسة من حيث السعر ومن حيث الأداء في أحيان كثيرة \_ أي وحتى عهد قريب ـ كان هناك

غاؤل واسع الانشار في الحكومة الروسية وبين مسؤولي الصناعة بشأن مستقبل مادرات الأسلحة الروسية، لكن هناك مؤشر على أن الذروة قد ثم بلوغها، وقد أعلن ببرغي تشيمزوف، رئيس وكالة التصدير الرئيسة في روسيا اروسبورن أكسبورت ببرغي تشيمزوف، رئيس وكالة التصدير الرئيسة في روسيا اروسبورن أكسبورت ميمات بقيمه (4.1) مليارات دولار للعام 2004، فإنه أن يكون هناك تكرار للرقم الهاس في حجم مبيعات الأسلحة (5.1) مليار دولار في العام 2003، وفي نشرين الثاني 2004 قال رئيس دائرة الصناعة الدفاعية في وزارة التنمية الاقتصادية والبخراة يوري كوتيفه ابان تتانج التصدير في العام 2003 كان من غير المرجع أن يكرر في المستقبل المنظورة، وثبت أن هذه التبؤات كانت مبتسرة قلية إذ أعلن نشيميرون في أوائل العام 2005، أبن أن هذه التبؤات كانت مبتسرة قلية إذ أعلن تنبيرون في أوائل العام 2005، أبن أن هذه التبؤات كانت مبتسرة قلية إذ أعلن كانت في هذات وسيا تبيع مهدات كانت فد طورت في السبعيتات وليس هناك تمويل لتطويرها، وان روسيا لا تستطيع كانت فدات عسكرية حديثة) (202).

وعلى الرغم من ذلك، عادت روسيا الإتحادية إلى سوق السلاح العالمية، إذ أمنت عقب مؤتمر ميونغ مباشرة . أنها منتزيد مبيعاتها من السلاح إلى مستوى أباسي يباغ (7.5) مليار دولار لعام 2006، بعد أن كانت (6.4) في عام 2006، وقد أن كانت (6.4) في أسيا وأميركا وزلك من خلال اقتحامها أسواقاً جديدة في المجال العسكري في أسيا وأميركا الاتبنية وأفريقيا وبلدان الشرق الأوسط، وظهرت تقاصيل اتفاق سلاح بمليارات الدولرات مع فنزويلا بعد زبارة الرئيس هوجو شافية إلى موسكو 2006، كما باعت يوسا معدات عسكرية إلى سوريا ومينمار والسودان وإيران، وتحقق مبيعات السلاح الوجة إبرادات بمليارات الدولارات لقطاع السلاح، الذي يهيمن عليه مستولون مايقون 629).

على حين كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر الدول المصدرة لأسلحة تقليدية رئيسة في المدة (2000 ـ 2004) حيث شكلت صادراتها (31%) من مجموعة عليات نسليم أسلحة على وفق حسابات مبنية على قيم مؤشر الاتجاه الخاص بسيبري وهناك دلائل على أن الولايات المتحدة ستزيد صادراتها من الأنطعة ولا شيئها بسبب وجود قائمة طويلة لعمليات تسليم طائرات قتال، وفي العام 2004 تأثرت عمليات التسليم والدراسات بشأن عمليات نقل مستقبلية بالحرب على (الإرهاب) والعلاقات الاورو - أطلسية والعلاقات بين الصين وتايوان<sup>(252)</sup> لذلك أصبحت شركات السلاح الأميركية هي المورد الأول لنحو (90%) من الزاعات والحروب التي يشهدها العالم اليوم، فمن أصل (50) نزاعاً حدودياً أو عرقياً وقع خلال عام 1913ء 1914ء كان طرف واحد على الأقل من الأطراف المتنازعة بعمل على السلاح من الولايات المتحدة الأميركية في (45) نزاعاً، وكانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيس للسلاح في (18) حالة نزاع (288).

مما تقدم نجد أن صادرات الأسلحة الأميركية أصبحت وسهلة من وسائل الولايات المتحدة لدعم قوتها وهيمنتها العالمية، وأضعاف خصومها ومنافسها، ويتضح ذلك من خلال تحكم الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها على نبارة الأسلحة بين دول حلف شمال الاطلسي، مما يجعلها في مركز متفوق بالمقارنة مع الدول الأخرى ضمن الحلف (229).

وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها صادرات السلاح الروسية منذ بناية القرن الحادي والعشرين، فأن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجهها هذه الصادرات، وربما يكون لها أثار سلبية في تراجع هذه الصادرات في المستثيل وأضعاف قدرة روسها الإتحادية في منافسة صادرات السلاح الأميركية في السوز العالمية للسلاح، ويتمثل أبرزها في عاملين رئيسين هما(230).

الأول: عجز روسيا الإتحادية عن الدخول إلى بعض الأسواق العالمية الكبرى الأساحة التقليدية في العالم بقاعلية مثل الخليج العربي<sup>(231</sup> وغرب أوربا والتي تتبه دولها بدرجة كبيرة نحو الحصول على الأسلحة الأميركية والغربية، حيث تميل دولً: مجلس التعاون الخليجي في الأغلب لشراء التكنولوجيا العسكرية.الغربية، ونادراً ما تتجه نحو شراء السلاح من روسيا، وكذلك فقدت روسيا عملاء مهمهن، مثل العراق بعد الإحتلال الأميركي.

قائني النخلف التكنولوجي التسبي للمنتجات العسكرية الروسية، بالمفارنة يم نظينها الأميركية والغربية، والافتفار إلى التمويل اللازم لتطوير منظومات تسليحية روسة بديدة، فيما يمثل انعكاساً لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في روسيا الإمادية، وعلى الرغم من المحاولات الجارية لدمج وتوحيد الشركات الكبرى المنتجة للسلاح في روسيا في ظل رئاسة فلادمير بوتين، لتمكينها من امتلاك قدرة أكبر على الهنافية في السوق الدولية، إلا أن استمرار المعوقات التمويلية اللازمة لتطوير أسلحة رئيسة جديدة قادرة على منافسة مثبلتها الأميركية والفربية وتصديز أسلحة كانت قد صممت وطورت في السبعينات والثمانينيات، من دون امتلاك قدرة على عافية الأسلحة الغربية المتطورة.

هنا يمكن القول إن تجارة السلاح في السوق العالمية تعد أحدى المقومات السكرة في العلاقات الأميركية الروسية نظراً لما تمثله هذه الصادرات من عوائد بالقدية الأميركية الروسية نظراً لما تمثله هذه الصادرات من عوائد الملقية الأممية على التنافس على السوق الملكية للسلاح يعد من المقومات المهمة لهذه العلاقة، إذ تتنافس الدولتان من المحمول إلى نطاق أوسع لصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأخرى، الأمر الذي يتعكس على درجة الترابط بين الدولة المصدرة للسلاح والدولة المستورة للسلاح لكا المدين.

## القطلب الخامس: أصلحة الدمار الشامل

لقد أشر وبشكل واسع أن الدوافع والتأكيدات لسياسة ضبط التسلح قد غيرت جذرياً منذ نهاية الحرب الباردة، ففي خلال مدة الحرب الباردة كان التركيز النسلم يجري على تجنب العرب مع الإتحاد السوفيتي، وقد تعززت جهود ضبط النسلم بأن حل استقرار علاقة الردع بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، هذه العلائة التي أنفست في سباق تسلم نهوي غير مقيد مع تنفيذ إجراءات لتجنب الحرب النووية من خلال الحوادت وسوء الفهم، إن هذه الجهود قد تركزت أيضاً على بإغاف انتشار الأسلحة النووية إلى دول جديدة، واليوم فأن تهديد الحرب النووية مع رسيا الإتحادية قد تلاشي وأبدل بمجموعة مختلفة من التهديدات من الإرهاب

وانتشار الأسلحة النووية (<sup>242)</sup>: بضمنها أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الموليخ الموليخ البيدية الموليخ الموليخ الموليخ الموليخ المسلمية والأسلحة الفيلان المسلمية الموليخ المسلمية الموليخ المسلمية والمسلمية والمسلمية

لقد قوى انتهاء الحرب الباردة تأييد منع الانتشار (1234)، فانتهاء الصراع بن الشرق والقرب أحدث فضلاً عن تعزيزه مستوى تعاون جديد بين الوالان المتحدة وروسيا، تغيرات ممكنة في الأولوبات الوطنية والأمور التي تؤكدها السيادة وعلى الرغم من ذلك فقد كتعارض بسياسات منع الانتشار مع أهداف سياسيا أخرى (235)، ولكن لم تعد هناك حاجة لجعلها أقل أهمية من أهداف الحرب الباردة فرد على ذلك أنه يجري إعادة توجيه مصادر المعلومات والسياسة الخارجية وتنويلها عن جهود الحرب الباردة للتعامل مع الانتشار، وإذ عادت روسيا إلى سياسة خارجة تهدد المصالح الغربية تهديداً خطيراً فقد يتوقف منع الانتشار، حيث أن الجهود في المستقبل تتطلب تعاوناً ضخماً بين الولايات المتحدة وروسيا لا مجرد سياسات متماثلة في بعض المجالات المعينة (259).

لقد كانت القوات السوفيتية الاستراتيجية بما مضى نضم السوايخ الاستراتيجية، والسلاح البحري النووي الاستراتيجية، والقوات النووية المحمولة فواً، وقبل حلول الوقت الذي تم فيه تفكك الإنحاد السوفيتي تمركزت كافة القوات البحرية الاستراتيجية في الأراضي الروسية، في حين يمركزت الصواريخ البالسنية عابة القرارات في كل من بيلاروسيا، وأوكرانيا، وكازاخستان، ويلاحظ أن هذا النسليج المكثف صار مصدراً مزعجاً للقوى النووية وغير النووية في العالم على حد سواه فعدد الأسلحة الجائمة على أرض أوكرانيا، وكازاخستان بجعلهما يمثلان المرانة الثالث والرابعة على التوالي على المستوى العالم في القوة النووية، إذ تملك كل واحدة منهما رؤوساً نووية أكثر مما لمدى المين وفرنسا وبرطانيا مجتمعين، ولذلك فإن الولايات المتحددة، قد أوضحت خلال مرحلة التحول من الإتحاد السوفيتي إلى وجود

الهول المستقلة، أنه ينيغي أن تكون هناك دولة نووية واحدة يتمخض عنها الإتحاد الموقيق السابق، وهي روسيا الإتحادية، وان تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد الموقيق السابق، وهي روسيا الإتحادية، وان تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد عليها بنا بخص وضع الترسانة النووية الخاصة بالاتحاد السوفيتي السابق حتى يتسنى روسامقعاد الإتحاد السوفيتي بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن في 1992، كما تم الاشراف بروسيا الإتحادية وربئاً وحيداً للاتحاد السوفيتي السابق فيما بتعلق بتقاؤات الرقابة على الأسلحة النووية (237).

وإذا كان سباق التسلح في مجال أسلحة الدمار الشاعل السيما، قد ارتبط رباطأ ويقاً في الأذهان بمناخ الحرب الباردة، فأن التقارب بين المعسكرين بعد ومول غوراتشوف إلى السلطة عام 1985 قد حمل معه أمالاً عرضة في إقامة الهن أكثر فاعلية للرقابة على التسلح وتفادي الثغرات السابقة (239). كما أنه أصبح بعد نهاية الحرب الباردة التخلص من البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب المالجين لصنع أسلحة نووية، أولوية بالغ الأهمية إلى روسيا والولايات المتحدة، إذ يمك كلا البلدين مخزونات من هائين المادئين نفوق متطلباته الدفاعية، وكان الثغاق الروسي ما الأميركي لعام 1993، والمتعلق بشراء اليورانيوم العالي التخصيب الثقاق الروسية، وقد تم اعتباراً من 2007/9000 مزح (315) طناً من من اليورانيوم العالي التخصيب (ما يساوي قوابة (1261) رأساً حريباً نووياً) في من أساحة نووية روسية، وقد تم اعتباراً من 12613) رأساً حريباً نووياً) في المغالات نووية (200).

إذ تزود الطاقة النووية نسبة (20%) من مجمل الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، ويتم توليد نصف هذه الكمية تقريباً من مفاعلات نبوية بغذيها اليورانيوم الذي تم الحصول عليه من السلاح النووي الروسي، وبرنامج تحويل الميغا طن إلى منا واط (أي تحويل الأسلحة النووية المفككة إلى طاقة كهربائية للأغراض السلمية) هو العسؤول عن تحقيق هذا الاتجاز اللافت، إذ تأسس برنامج ميغا طن إلى ميغا

واط بموجب اتفاقية البورانيوم العالي التخصيب الموقعة في عام 1993 ين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، ومن المقرر أن يقوم البرنامج بحلول العام 2018, يتحويل (500) طن متري من البورانيوم العالي التخصيب (HEU) المستخلص من رؤوس حربية نووية روسية مفككة إلى البورانيوم المنخفض التخصيب (LEU) الملام للاستعمال في المفاعلات النجارية الأميركية، ويتاريخ 2009/12/31 كان قد تم إمادة تعوير (382) طن متري من البورانيوم العالي التخصيب إلى (11.046) أن رأس متري من البورانيوم التخصيب أي ما يمائل إزالة (15) ألف رأس

ويجري العمل في تنفيذ الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في إطار مبارة مجموعة التماني حول الشراكة الشاملة ضد انتشار سلاح ومواد الدمار الشامل وأقيم التعاون من أجل تنفيذ القرار رقم (1540) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بمبادرة روسها في أبريل/ نيسان عام 2004، وأيفتة الولايات المتحدة حول الأمن في مجال مكافحة انتشار مسلاح الدمار الشامل، وفي أيلول عام 2005 كان الرئيسان الروسي والأميركي في طليعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة (الإرهاب النووي الدولي) والتي صادقت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بمارة من روسها الإتعادية (201).

ورغم الخلافات القائمة، فقد ظل التعاون الروسي مع الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي بشهد تزايداً مطرداً (242)، فقبل اجتماع الفة الروسية الأميركية الأخيرة التي عقدت في 14 شباط 2005 في برانسلافا، كان الإعداد لخطوات مشتركة جديدة لتعزيز الاستراليجي يتم على قدم وساق وفي غضون ذلك الإعداد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تصريحات غير رسمية عدة تزعم أن شروطاً صحيحة لم تتوافر في روسيا لتخزين الأسلحة النووية لمنع وقوعها في أبدي (الرهابيين) وأنكرت روسيا الإتحادية هذه الاتهامات، وقال سامة روس إن تلك التصريحات صدرت لزيادة الضغط النفسي على روسيا الإتحادية بوش \_ بوتين، وزعم محالون بهدف الحصول على مزيد من التفاهمات المواتية \_ بوش \_ بوتين، وزعم محالون

رس أن الولايات المتحدة أقنعت روسها الإتحادية بمناقشة الموضوع النووي، خوفاً من العراسة المسعيفة المفروضة على المنشأت النووية، ولكي لا تثير رد فعل سلبي من روسها الإتحادية، عمدت الولايات المتحدة إلى تحويل الموضوع من خلال طرح مالة التقويم المستمر اللتهديد (الإرهابي) الذي يعرض المنشآت النووية لكلا والناسية (24).

تسر عملية نزع السلاح، منذ نهاية الحرب الباردة، ضمن اتجاهين، فمن جهة شهدت هذه المرحلة انجاز العديد من المعاهدات الثنائية والجماعية بحيث نستطيع القبل أن نزع السلاح قد حقق انجازات إيجابية لم تتحقق طوال مدة الحرب الباردة، ويمن نفس خفض الآلاف ويمن أن نلمس ذلك من خلال تصور حجم الاقتطاعات التي شملت خفض الآلاف الروس الباردة، وإن روسيا تحولت إلى شريك للولايات المتحدة بدلاً من خصم لها الحب الباردة، وإن روسيا تحولت إلى شريك للولايات المتحدة بدلاً من خصم لها معاهدات نزع السلاح، فإن الخطر النووي يتصاعد مع عملية أنتشار أسلحة النمال ووسائل إيصالها، وهناك رغية ملحوظة عند بعض الدول للحصول على التلوية، فاقدرات العلمية والتقنية الفيئة التي تقوم عليها الأسلحة النورية أخذت نتشر بسرعة، وهناك دول عديدة لديها القدرة على الوصول إلى الماخ الروية خذت نتشر بسرعة، وهناك دول عديدة لديها القدرة على الوصول إلى الماخاط على الأمار الدولية على الوصول إلى مناخاط على الأمار الدولي وهنة خلال مدة زمنية محددة الديها القدرة على الوصول إلى مقاطعا طي الأمن الدولي (عديدة نديا القدرة على الوصول إلى مقاطعا على الأمن الدولي (عديدة نديا القدرة على الوصول المناخاط على الأمن الدولي (عديدة نديا القدرة على الأمن الدولي (عديدة الدول عديدة لديا القدرة على الوصول المقاطعات الأمن الدولي (عديدة نديا القدرة على الأمن الدولي (عديدة الدولي عديدة لديا القدرة على الأمن الدولي (عديدة نديا عديدة لديا القدرة على الأمن الدولي (عديا الأمن الدولي (عديا الأمن الدولي) (عديا القدرة الدولي) (عديا القدرة الدولي) (عديا الأمن الدولي) (عديا القدرة الدولي) (عديا الأمن الدولي) (

من هنا يمكن القول، إن انتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل الهاجس الأكبر النوية الكبرى(24%). ولا سقما روسيا والولايات المتحدة الأميركية اللثان وضعا أطرأ للتعاون فيما بينهما من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المجتمع الدولي، بعد انتهاء الحرب الباردة تركز الجهد على تفكيك هذه الأسلحة المنواجدة في جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، حتى الآن، وبعد 2001/9/11 طرحت مسألة (الإرهاب النووي)، وكذلك قضية سعى بعض الدول (المارقة) إلى امتلاك السلاح النووي(207)، كل ذلك شكل أحد مرتكزات المقوم العسكري في

العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة، والتي اتسم بالتعاون فيما ينهما شيخة المصلحة المشتركة.

وأخيرا كشف استعراض التطور الثاريخي للعلاقات الأميركية الروسة يرا مجموعة من المقومات التي ترتكز عليها عملية التفاعل بين الدولتين، يل إن هنال ثلاثة مقومات أساسية تؤثر في العلاقات الأميركية الروسية المقومات السياسة والاقتصادية والعسكرية، أما المقومات السياسية فهي ترتكز على خمس ركالة أساسية، وبعض هذه الركائز يمارس تأثيراً سلبياً في هذه العلاقة، والبعض الإن يمارس تأثيراً إيجابياً فيها، فالسعى الأميركي إلى توسيع حلف شمال الأطلس ينزأ تأثيراً سلبياً في هذه العلاقة لأنه يؤدي على وفق وجهه النظر الروسية إلى الأثراب من الأمن القومي الروسي، كما أن الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة يمارس أثراً صلبياً في هذه العلاقة لأن روسيا الإتحادية تحاول إنهاء التفرد الأميركي بالقراران البولية وبالمقابل تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفردها بالقرارات البولة ولذلك تؤثر دعوة روسيا الإتحادية إصلاح الأمم المتحدة تأثيراً سلبياً في العلاقات الأميركية الروسية، علاوة على ذلك، فإن دعوة روسيا إلى إعادة تشكل النظام الدولي وإنهاء التفرد الأميركي في العلاقات الأميركية الروسية، وخلافاً لما تقدم أرث أحداث 2001/9/11 ثاثراً إيجابياً في العلاقات الأميركية الروسية، تتيجة المصلحة المشتركة التي تجمع المولتين. بل جرى تعاون وثيق بين الدولتين فيما يتعلق بالحرب على (الإرهاب)، فضادً عن ذلك يمارس مقوم الديمقراطية وحقوق الإنسان تأثيرًا سلبياً في العلاقات الأميركية الروسية، إذ إن ضغط الولايات المتحدة على روسًا الإتحادية من أجل تبنى هذه المعايير بجابهه رفض روسيا الإتحادية. بل انه بعثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الروسية.

أما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الروسية، فإنها ترتلاً على ثلاث ركائز، أهمها النبادل الاقتصادي والتجاري، والنقط والفاز (أمن الطاقة) وروسيا الإتحادية ومنظمة التجارية العالمية، أما فيما يتعلق بالنبادل الاقتصادي والتجاريم فأنه يمارس تأثير إيجابياً في العلاقة بينهما، على الرغم من أن حجم النبادل النباري بعيل لمالح روسيا الإتحادية على حساب الولايات المتحدة، أما فيما يتعلق بانظ والفاز (أمن الطاقة) وأثره في علاقتهما فإن له أثراً سلبياً في هذه العلاقة، إذ يُهد روسيا الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة إنتاجاً وتصديراً، وأنها نهيمن على القرار الفظي في دول آسيا الوسطى بفعل مرور الأثابيب عبر أراضيها، كل ذلك يتوج بنوف الولايات المتحدة من استخدام هذا السلاح كأداة للترغيب والترهيب تجاه الوب المجاورة، أما الركيزة الأخيرة من المقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الربية فهي انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، وعلى الرغم من أن روسيا الإتحادية هي ليست دولة نامية، ومن ثم فأن لها القدرة على التغلب على سلبيات منظمة النجارة العالمية والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المنظمة له أثر سهي الولايات المتحدة إلى عرقلة انضمام روسيا الإتحادية إلى هذه المنظمة له أثر بيلي في العلاقات الأميركية الروسية، بل أصبح مرتكزاً للمساومة في هذه العلاقة.

أما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية فإنها تكون من مجموعة من المرتكزات أهمها: سباق التسلح، والقواعد العسكرية في أبيا الوسطى، والاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية، وتجارة السلاح، وأسلحة الدمار أبيا الوسطى والاتفاقيات الاستراتيجية الثنائية، وتجارة السلاح، وأسلحة الدمار انفيا بتعلق بسباق النسلح فإن زيادة حجم الإنفاق العسكري يؤشر على الوسطى الأميركية الوسطى ذلك فأن زيادة عدد القواعد المسكرية في أسيا الوسطى وتتبجة بيرات مختلفة ينعكس سلباً على العلاقات الأميركية الروسية، بل إنه مصدر من ممار النوتر الآن وفي المستقبل، وخلافاً لما تقدم يعمل عقد الاتفاقيات الانتراتيجية الثنائية على وضع أطر تنائية للتعاون، ومن ثم يؤثر ناثيراً إيجابياً في العلاقات الأميركية الروسية، أما تجارة السلاح فإن التنافس بين الدولتين من أجل العمول على أسولق لمنتجائها يتعكس بسلباً على هذه العلاقة، وأخيراً فإن التعاون في العالم بمثل مصلحة في مجال أسلحة الدمار الشامل والحيلولة دون انتشارها في العالم بمثل مصلحة ألميزكة اليوسية، ومن ثم يؤثر التعاون بين الدولتين تأثيراً إيجابياً في العلاقات الأميركية الوسية،

وانطلاقاً مما تقدم، فإن هناك مجموعة من المقومات يمارس تأثيراً سلياً على العلاقات الأميركية الروسية، وهي السمة الغالبة، أما المجموعة الأخرى وإنها تمارس تأثيراً إيجابياً في هذه العلاقة وهي محدودة، ومن ثم فإن التوتر والتنافس مو السمة الفالية في العلاقات الأميركية الروسية، ولذلك ومن أجل اختبار التناتج إلى تم التوصل إليها في هذا الفصل، فإنه لابد من أخذ عبنات لقضايا دولية متنوعة الإثبات ما توصلنا إليه من تناتج، وهو ما سيتم تناوله في الفصل القادم من خلال ثلاث قضايا دولية مؤثرة في العلاقات الأميركية الروسية (استراتيجية دولية، سياسية التصادية دولية، سياسية التصادية دولية، سياسية التصادية دولية، والمنات الأميركية الروسية (استراتيجية دولية، سياسية التحديدة دولية، سياسية التحديدة دولية، المناسة التحديدة دولية، المناسة التحديدة دولية، الأساسة التحديدة دولية، التحديدة دولية التحديدة دولية التحديدة دولية التحديدة دولية د

#### هوامش الفصل الثاني

- () قرّ من كارل دوستي تحليل العلاقات الدولية. ترجمة شعبان محمد محمود، الهيئة المصرية العامة. (قطر الأناغرة 1983، ص 60.
- (ع) خانس مي مووجتان السياسة بين الأمم: الصواع من أحل السلطان والسلام، تعريب خيوي حماد، ج1. القابوت 1964، ص 24.
- (ق) نهل إسماعيل الحيائي، دور حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الهاردة، أطروحة نكتوراه غير منشورة، طهدة بقياد، كلية العلوم السياسية، بقعاد، 1999، ص 118.
- (ع) البد مبيد تغيير ضيدان الجبوري، منظمة حلف شمال الأطلسي والأمن الدولي: دراسة ما بعد الحرب وزيرة ربالة ماجيشر غير منشورة، جامعة التهرية، كلية العلوم السياسية، بقداد، 2007، ص 138.
- رع بقر التأويد بالربات استراتيجهات السياسة الأميركية على سهاسة الناتوء مجلة السهاسة الدولية. العدد و25. مركز الأكرام للدراسات السهاسية والاستراتيجية، القاهرة، 1992، من من 97 ـ 98.
- أنه أصد ياسل عباس البياني، موالف جمهورية روسيا الإتحادية من توسيع حلف شمال الأطلسي، مجلة راسان إقليهة العدد 4- مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، 2005، ص 29.
- (α) ينقر: معيد جواد علي، كوسوفو والدرس المطلوب، نشرة دواسات أوربية، العند 33، موكز (الدواسات الدولة، جامعة بخداد، 1999، من من 31 - 32.
- (ف) ينظر: جهاد مودة، الأسس المسكوبة لتوجهات حالف الناتو إزاد النشرق الأوسط. مجلة السياسة الدولية. العدد 159، مركز الأطرام للدواسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2004، من 270.
- بن الله صالح، بعد قمة مايو: أهداف خملة توسيع النائو، مجلة السياسة للدولية، السدد 129، مركز الأمرام للدولمات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 1997، من من 65 ـ 86.
- See: Ronald D. Asmus, the European accurity strategy: An American view, third (M by Roland Danursuther and John Peterson, in security strategy and transsthuse Relations, Routledge, New york 2006, p.23.
  - (11) گام کامل محمد، مصدر سیق ذکرہ، ص 99،
  - (1) أحد بأسل عباس البيائي، مصدر سبق ذكره، ص 32.
  - (13) احد معود جمعة. الديلوماسية في عصر العولمة، ط2. دار النهضة العربية. القاهرة، 2006، ص 29.
    - 🕪 العد بأصل عباس البيائي، مصدر سبق ذكره. ص 35.
- (3) فلاً عن عبد الأمير عبد الحسن إبراهيم، المنهج الواقعي وأثره على السياسة الخارجية الأميركية، وسالة خاصتير غير منشورة، جامعة بقداره كاية الملوم السياسية، يقدار، 2009، ص ص 251 ـ 252.
- (0) توطن النبخ، العلاقات الروسية الأميركية: تفاهمات تكييكة في إطار تناقضات استراتيجية، كراسات الشرائيجية العدد 200، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2010، ص 25.

- (17) كاير كايل يحدد مصدر سيق ذكره، ص 111.
- (18) ينظر: نزار إسماعيل الحيالي، دور منظمة حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب البارحة، بركز ول<sub>طران</sub> للمراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2003، ص 161.
  - (19) عاجد حميد خضير شيدان الجبوري، مصدر سيق ذكرت ص 140.
- See Nisola Carelluni, the Ex and the Baltic Sen area, edited by Nicola Casarini and (20) Costanza Musse, in European foreign policy in an Evolving international system, edutave studies in European union policis. UK, 2007, p181.
  - (21) ماجد حميد خشير قبيدان الجبوري، مصدر سنق ذكره، ص 221.
    - (22) نقلا عن: احمد باسل عباس البيائي، مصدر سبق ذكره، ص 33.
- See: Lohn Lewis Goddis, strategies of Containment: A critical appealsal of (23) American national Security policy During the cold war, Oxford University Press, hes york, 2005, p.p. 24 - 24.
- (24) المزيد من التفاصيل: ينظر: هد أ. ل، فيشر، ناريخ أوربا في العصر الحديث (1789 ـ 1950)، وو. تعريب احمد نجيب هاشم ووديع الطبع، دار المعارف، القاهرة، 1993، ص ص 103 ـ 106.
- Sec yannis A. Stivachts. US foreign policy and international order, edited by (25) panis A. Stivachtis, in international order in a Globalizing world, Ashgate publishing Limited, England, 2007, p.41.
  - (26) حسن نافقة، مصدر سبق ذكره، ص 10.
- (27) ينظر: محمد يويوش، الموقف الأميركي من القانون الدولي، مجلة المستقبل العربي، (لعدد 194. يركز دواسات الوحدة العربية، يروت - 2007، ص 43.
- (28) ينظر: زياد عبد الوهاب النصيعي، منظمة الآمم المتحدة؛ إشكالية التوازن الغائب والدور العطاوب. منابعات إقليمية، العدد 7، مركز الدواسات الإكليمية، جامعة الموصل، 2008، ص 13.
  - (29) مجمود سالم السامرائي وشهلاء كمال الجوادي، مصدر سيق ذكره، ص ص 49 ـ 50.
    - (30) أمن مقبر الأمارة، مصدر سبق ذكري ص 237.
- See Coefficience Colin, Russian foreign policy Discourse during the Kosovo crisis: (33) ivernal Struggles and the policiest imaginaine Researcher in quastion, No 12, December, 2004, p2.
- (32) ينظر: عبد الواحد الناصر، النظام العالمي في مطلع القرن الواحد والعشرين، دار البيضاء للبشر، المغرب. 1999، ص من 112 ـ 112.
- (33) نزع علي منصور، حق الطفض الفيتو وجوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، دار الكتب العلمية، يبرت. 2009ء ص 111.
  - (34) المن مضر الأمارة، مصدر سبق ذكره، ص 237.

يّل بطرّر ولم صن محمد الجيالي، الطلاقات الروسية ، السينية وتحديات البيعة الأمركة، وسالة ماجستير غير منشوط البرامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، بفداد، 2004، ص 13.

(48) ينظر بطرس بطرس أقالي، العلاقات الدولية بعد الحادي عشر من سيتمير 2001، مجلة السياسة الدولية العدد 147، مركز الأهرام للدراسات السهاسية والاستراتيجية، القاهرة، 2002، ص ص 160 ـ 161.

07 لي مقر الأمارة مصدر سبق ذكرت ص 239.

Maria Raquel Freire, triangulating power: Russia, Europe and United State (8) policies and interests projection in a globalizing world, edited by yeards A. Stivachtis, OP. cit, p.p. 74, 75.

Thomas Graham, Resurgent Russia and US Purposes, the Century Foundation, (36) Washington, 2009, p.p. 6 - 7.

(8) حين حيدان الملكيم، التحديات التي تواجه الوطن المربي في القرن الحادي والعشرين دواسة «شترائية المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 19، مركز دراسات الوحدة العربية، يبروت، 2008، مرمي 92 ـ 98.

وع كاللم واشع النصة العلاقات الدولية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بشهار، 1907، ص 53.

(ii) إساعيل ميري مقلد. مصدر ميق ذكرت ص 18.

(ا) زاء بيد الله مصاح. مصدر سيق ذكرة، ص 38.

(4) منان محمد هياجته، ديلوماسية المول العظمى، مركز الأمارات للفراسات والبحوث الاستراتيجية، إيو ظيء 1999، ص 35.

(5) معد الليد سلم، تعليل السياسة الخارجية، ط2، مكتبة النهضة المصرية. (لقاهرة، 1998، ص 175. (4) مناز معد عباجته مصدر سبق تكره، ص 23.

For more details: See George H. W. Bush and Brent scow croft; Aworld (\$) Transformed, Alfred A. knopt, New york, 1998, p. 302.

 احد خضر سعيد الزهراني، السياسة الغارجية الفرنسية تبداه الخلج العربي خلال الشحينيات، أطروحة خلواه غير منشورة، جامعة بفدار، كلية العلوم السياسية، بقداد، 2001، ص 130.

 أحدة إبراهيم محمود وأخرون حال الأمة العربية (2009 ـ 2010) النهضة والسقوط، مركز دراسات الوحدة العربة، يرونت 2010، من 66.

(\$\) محد جواد علي تعولات النظام الدولي: نجو نطبيق نظام دولي هجين. مناسلة الراصد الدولي، العفد 14. مرّز الدراسات الدولية، جامعة يضياد، 2003، ص 1 .

(أنَّ) أحد عند الرحيم الغلايك، العرب والتأثير في النظام الدولي، مجلة دراسات دولية، العدد 11، مركز النزامات الدولية جامعة وهداد ، 2001، ص 92

الساسة الجامعية (2)

- (52) وليم تصار، روسيا قوة كيرى، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20، مركز دراسات الوحدة العربية ميون، 2009، ص 46.
- (63) تورجان الشيخ. الاستمرار والتغيير في السياسة الروسية تجاه العراق (في فترة ما بعد الإمتلال ولأبري. المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 24، مولاً دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، من وق.
- (54) ينظر: فوزي حسن حسين. الصين واليابان ومقومات القطبية العالمية، دار المنهل اللبناني، بي<sub>وات.</sub> 2009 ، مر 44.
- (55) تورهان الشيخ، الاستمرار والتغير في السياسة الروسية نجاه العراق (في فترة ما بعد الإحتلال الأميري). مصدر ديني ذكرة، من 55.
- (56) خضر هياس عطون، سياسة روسيا العربية والاستقرار في النظام الدولي، الأمجلة العربية للعلوم السياسيّ. العبد 20، مركز دراسات الوحدة العربيّة، يروحته 2008، ص 48.
- (57) عدد السكان: 140.702/40702/40704 أفية العاملية 277.039. حجم الاتاح النفطي 187.000 محم الاتاح النفطي 187.000 مليار دولار/حجم القوات المسلمة، 1245.000 /ميزانية الدفاع 43.200.000.000 ، ينظر عبر شكة المعلومات الدولية h.ttp/f: www.giobat/irepower.com.
- (58) الورمان الشيخ، الاستمرار والتغيير في السياسة الخاوجية الروسية تجاه العراق (في فترة ما بد الإح<u>تلال.</u> الأمركي)، مصدر صفى ذكره، ص 58.
- (59) المزيد من التفاصيل ينظر: سعد حقي توقيق، النظام الجواني الجديد : دراسة في مستقبل ال<u>مؤاثل</u> الفولية بعد انتهاء الحرب الباردة، العار الأهلية، عمان 2008، ص ص 43 ـ 44.
  - (60) أيمن طلال يوسف مصدر سبق ذكره. ص ص 82 \_ 89.
- Sex Thomas Graham, Us Russia Relations: facing reality progratueally, The (61) cone: for strategic and incernational studies, Washington, DC. 2006, p3.
- See Rubert. E. Hamiton Russia's strategy in the war against Georgia, The center (62) for strategic and international studies, Critical question, August 14, 2008, p.p. 1 2.
- (63) نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأميركية تفاهمات تكبيكية في أطار تناقضات استواتيجية، مصدر سيق ذكره، ص 22.
  - (64) عادل حمزة عثمان مصدر سبق ذكره. ص 26.
- See Kishore Mahbubani, the case against the west, foreign offairs, may June (65) 2008, p. 3.
- See Riccardo Afcaro and Emiliano Alessandri, Re setting US EU Russin (66) Rélations, mowing begond Rhetoric, Instituto Affari internazionali Document IAI 0919 - July 2009, p.p. 6 - 8.
  - (67) \_ حديد حمد السعدون، مصدر سبق ذكرة، ص 12.

- (b) عامر هاشم الزومعي، الشافس الدولي على صحافة قلب أوراسيا ومستقبل النوازن المولي، رسالة واجتر غير مشورة، جامعة صدام، كلية الطوم السياسية، بغداد، 2000. ص 116.
- (ه) مرجد العاطر، تحولات النظام الدولي ومستقبل الهيمنة الأميركية، مجلة السياسة الدولهة، العدد (13 مركز الأطوام للعراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2011 من 205.
- (8) جوج شكري كتن العلاقات الروسية ، العربية في القرن العشرين وأفاظها المستقبلية، دواسات البيزائيية الهيد 33، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو طبي، 2001، ص 91.
- Marcel de Haus, Medvedev's security policy: A provisional assessment, Russia (7), analytical digest, No 62, 18 June, 2009, p3.
- (27 تاموليساميل الشاهو، أولويات السياسة الخارجية الأميركية بعد أحداث 11 أيلول 2001م، الهيئة العامة السيرية للكتاب، دمشق. 2009، ص 101.
- See: John Miller, The Call; inside the 9/11 plot, and why the FBI and CIA faled to (7) stop it, Hyperion books, New york, 2002, p.p. 289 290.
- (4) فيب عبد النحائق الاستراتيجية الأميركية الجديدة بين انهيارين الأملية للنشر والتوزيح، همان، 2003. هي 11.
- وج. تظم عبد الواحد الحاسور، فأثيرات الحادي عشر من أيلول في السياسات العالمية: تنافر الموجات بين غيش الأطلس، دراسات سياسة. العدد 22، بيت الحكمة بغداد 2003، ص.5.
- (74) أسامة الغزائي حرب، هل استوعب الأميركان درس 11/سبتمبر 2002، مجلة السياسة العولية، العمد 1471، يركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، الغاهرة، 2003، حربة 1.
- (77) إليبون ج. بابيارً، اتجاهات وتحديات الأمن الدولي. في كتاب التبيلع ونزم السلاح والأمن الدولي، مركز مراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 69.
- (87) صام ميهام. الضربات الوقالية: الإستراتيجية الأميركية الجديدة، مجلة السياسة الدولية، للعدد 150. مركز الأمرام للدراسات المسامسة والاستراتيجية، القاجرة، 2001، ص 192.
- (٣) هَلاَ مَن هادي قيس، السياسة الخارجية الأميركية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعية، الدار العربة للعلم ناشرون بيروت. 2008، ص 95.
  - (4) فيه الأصفهاني، أبعاد التقارب الروسي، الأميركي بعد أحداث 11 سيتمبر، عصدر سبق ذكرته ص 117. -
- إلى لوجين بي برومو، روسيا في الإدراك الاستراتيجي الأميركي، صراع أم تعاون، مجلة الدراسات الدولية،
   العدد 1، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2002. من 30.
- (8) فقر إسماعيل العيالي وعيد الحميد العيد العاوساوي، العلاقات الروسية، الأميركية من الشراكة الاستهائية إلى المنافسة العيوسهاسية، مبلة قضايا دياسية دولية، العدد 16. جامعة النهرين، كلهة العاور السياسة، بغدار، 2009، م. 23.
  - (8) ينفر: محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسية الخارجية الروسية، حصدر سبق ذكره، ص43.
- 99 أسيد ولد آياد، عالم ما يعد أحداث 11/ سيتمبر: الإشكالات الفكرية والاسترائيجية، الدار العربية للعلوم الأدواء بيروت 2004، ص 58.

- For more information see: Ramtanu Maitra. New D. S. beses in Afghanistan; what (85) Do shey portent?, executive intelligence Review, Vol. 32, No12, March 25, 2005, p. 21.
- Sec Nick Rischie, U.S Nucleur wenpons policy after the cold war: Russians, ruques (86) and domestic division, Routledge, Canda, 2009. p2.
  - (87) نيم الأسفياني، أبعاد التقارب الروسيء الأميركي بعد 11 / سيتمبر، مصدر سبق ذكره، ص 22). -
- Ser. David R.Guralink, Webster's New World Dictionary, Simon and Schuster, (88) New York, 1984, p. 1469.
  - (89) السيد ولد أباه. مصدر سبق ذكره، ص 60.
- (90) يتظر: جوزيف. من ناي، القوة الناعمة وميلة النجاح في السياسة العولية، تعريب محمد ت<sub>وفيق</sub> البيرمي، دار العبكان، الراض، 2007، ص 167
- See James Der Derian, «The Terrorist Discourse: Signs, States and System of (91) Global Political Violence, edited by Michael T. Klare, Martin's Press, In Word Seguity: Trends and Challenges at Contury's End, New York, 1991, p. 238.
- Ser: Michele Steinberg, the Grontost strategic Disaster in U.S. History, executive (92) inclinence Review, vol. 32, No 40, October 14, 2005, p. 18.
- (93) نزار إسماعيل الحيالي. التحليل الاستراتيجي للحملة الأميركية ضد الارهاب، المرصد الدولي، المعد 20. مركز الدراسات الدولية، جامعة يقدان، 2001، ص. ص. 4 ـ 5.
- (99) قاسم محمد عبد الدليمي، الديمقراطية والتنمية المستدامة في الوطن العربي: دراسة في التحديات الداخلية والدولية، مجلة قضايا سياسية، العدد 11، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، يقتاب. 2006. م. 123.
- (95) سعيد الصدقي، الهجرة العالمية وحقوق المواطئ، مجلة السياسة الموايث العدد 168، مركز الأمام للدواسات السياسية والاستراتيجية القاهرة، 2003، ص 25.
- Se: Thomas F. Remington, politics in Russia, Addison Wesley Educational (96) publishers, united states, 1999, p. p. 2 3.
- (97) محمود سالم جاسم السامرائي، انهيار الإتحاد السوفيشي: قراءة في الأسباب والشائح. دار اين الأور الطياعة والدند، جامعة الموسل، 2006، ص 68.
- (98) سليم كاطع علي، مقومات القوة الأمركية وأثرها في النظام الدولي، مجلة دراسات دولية، العند 42. مركز الغرامات الدولية، جامعة يقداد، بغداد، 2009، من 169.
- (99) ينظر: هشام يونسيه عشر سنوات على تهاية التاريخ، مجلة شؤون الأوسط، العدد 10، مركز العراسات الإستراتيجية للبحوث والتوثيق يروت. 2001، ص 199.

- (10) ظالاً من علي الحاج، سياسيات دول الإتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، مركز و الله الوحدة العربة، بروت. 2005، ص 74
  - (10) هُلاً مَن: شاهر إحماعيل الشاهر، مصدر حيق ذكره، ص ص 217 ــ 218.
- (W) معند محدي مستقبل العلاقات المولية من صراع الحضارات إلى أنسته العضارة وثقافة السلام. 21- مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2018، من من 204 ـ 205.
- (<mark>) نورهان قاشيخ، صناعة الغرار في روسيا والعلاقات العربية . الروسية، مركز دراسات الوحدة العربية. يوت. 1998، ص 79.</mark>
  - راون أيمن طلال يوسف، مصدر صبق ذكره، ص 82.
- (18) كان مع السيد ياسيز، قياس الديمقراطية العربية: نجريه مرصد الإصلاح العربي بعكته الإسكندرية. في كتاب موشرات قياس الدرمقراطية في البلغان العربية وفائع ورشه عمل، مركز دراسات البحدة العربية, يووت، 2009، ص 52.
- (100) هذه عوض، اللغز الروسي، مجلة السياسة الدولية، العدد 167، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2007، ص 223،
- (00) فيثل زيمكن العلاقات الروسية مع أوروا والولايات المتحدة الأميركية وانمكاساتها على الأمن العالمي. مركز الأمارات للدراسات والحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 2006، ص 23.
  - htp://www. Russia alyem des (108)
- Sea: Joel M. ostrow, the consolidation of dictatorship in Russia, praeger security (30) international, London, 2007, p. p. 123 124.
  - (10) ينظر: كاظم هاشم النعمة، مصيير سيق ذكره، ص ص 134 ـ 135.
- (III) مارز إسماعيل الرمضاني، السهاسة الخارجية: دراسة نظرية. جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية. بغناد، 1991، ص 165.
- (11) ويون غيلين. الحرب والتعبير في السياسة العالمية، ترجمة عمر سعيد الأيوبي، واز الكتاب العربي، يرون، 200، ص 92.
- القد حقي توفيق مبادئ العلاقات الدولية. دار أبن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص ص
   159 159.
- (16) إنفائويل ثود، ما بعد الإمراطورية: دراسة في تفسح النظام الأمركي، ترجمة رجب بودبوب، المركز العالمي للدراسات وأنجات الكتاب الأخفير، طرايلس، 2004 من من 2010 - 231.
- (415) بنظر غينادي زيوغانوف. دروس الحيالة ترجمة عبد الكريم ابازيد. دار الشروق عمان، 1999، نقلاً من لمن مصر الأمارة، مصدر سيق ذكريد من ص 252 و253.
- (116) وليم نصار، روسيا كفوة كبرى، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 20، مركز دراسات الوحدة العربة، يروث، 2008، ص 36.

السلسة الجامعية (2)

- (117) موقع فناة روسيا اليوم الفضائية، عبر شبكة المعلومات الدولية: hmp:// arabic. rt. 60m
  - (118) المصدر تقسه
- (119) سليمان عبد الله الحربي، مقهوم الأمراء مستوياته وصيفه وقهتيماته (دواسة نظرية في المظهم والأطل، المجلة العربية للعلوم السياسية، العلد 19، مركز دراسات الوحدة العربية، يبووت. ويهور ص 9.
- (120) ينظر: عبد الرحمن احمد الدوري، الأمن القومي العربي، المقهوم بالتحديث المواجهة، مجلة الدور المدر 4، جامعة البكر للدراسات المسكرية، بغداد، 1980، من ص 141، 142.
- (121) ينظر: لامر كامل محدد. دراسة في الأص الحارجي المراقي واستراتيجية تحقيقية. دار الحرية للقابلة والنشر، بغناد، 1985. ص 22.
- (123) لدزيد من التفاصيل ينظر: إبراهيم عرفات، الأمن في المناطق الرخوة: حالة آسيا الوسطى، في يكير. فشايا الأمن في أسيا، تعزير متكيس والسيد حوفي عابدين، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الأسورة. القاهرة، 2004، ص 222.
- (124) تورهان الشيخ، ألملاقات الروسية ـ الأورو اطلقطية بين المصالح الوطنية والشواكة الاستراتيجية. معتو مسرق ذكرت حر. 24.
- (125) ينظر يغييني بريحاكوف، العالم بفون روسيا : قصر النظر السياسي وعواقيه، ترجمة عبد الله صين رز الفكر، دمشق، 2010، ص-169.
- (126) نقلا عن ولي انفد. أهل، قرن من الحروب: عقايا السياسات التفطية والمصرف الاجهار أيري: والنظام الدولي الجديد، ترجمة محمد زكريا إسماعيل، منشووات وزارة الثقافة السورية دمنق. 2007، ص 27.
- (127) عمر عبد العاطي، الولايات المتحدة وماؤق البحث عن طاقة بغيلة، مجلة السياسة الدولية، العد 1775 مركز الأمرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة. 2009، من 246.
  - (128) أصامة مغيمر، مصدر سبق ذكره، ص 93.
- (129) فورهان الشيخ، العلاقات الروسية ـ الأؤرو أطنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الاستراتيجية مصر - سنة ذكت من 52.
- (130) عادل عبد الحمزة ثجيل الديوي، تأثير حلف شمال الأطلسي في مستقبل العلاقات الأميرية الأورية رسالة ماجستير غير مشتورة جامعة الديرين كلية العلوم السياسية، بغداد، 2007، من 187.
- (131) ينظر: نورمان الشيخ، العلاقات الروسية ـ الأورواطانطية بين المصالح الوطانية والشرائ الاستوليجة. مصدر سيق ذكرم من 52.
- (132) داؤد هاشم داؤد. روسيا والدور العالمي المرتقب، الملف البياسي. العدد 66، مركز الفراسات الدولية، جامعة بفناد، 2010، من 13.

- (tā) محمد ليراهيم فضة. مشكلات العلاقات الدولية: دور الجيوسياسية والجيوستراتيجية في السياسة والتيبة. شركة العطام النموذجية. عمان 1902، ص19.
- (top) ليزيد عن التفاصيل ينظر: تبذيك وبرسى، الجيودوليتيكيا، ترجمة يوسف معلي وقويس اسكندو، وزارة الارية والعليم، مسر، بلا، ص24،
- (13) نفلة عن موسى الأزعيب دواسات في الفكر الاستراتيجي والسياسي. مطبعة الحاد الكتاب العرب. وبدني 2001 م 145.
  - (136) يۇپچى يېماكوف، مىسەر سىل دكرة، س 164.
- (13) باراح ظالم العالم الثاني والسلطة والسطوة في النظام العالمي الجديد. ترجمة طر الترجمة، الدار الدينة للطوع ناشرون، بيروت، 2009، ص 50.
- See: D. R. Belonsov and K. V. Mikhaifenko, The situation in the Russian (136) economy, Studies on Russian Economic Development, Economic Policy, Volume 18, Nurstwr 3, 2007 p.p 250 263.
- (139) يومان الشيخ، العلاقات الروسية الاورواطلنطية بين المسالح الوطنية والشرائلة الاستراتيجية، مسفر بيق تكريد ص 53.
  - (١٥٨) أمامة مخيس مصدر صبق ذكره، ص 92.
  - (HI) يَغْجِنَى بِرِيمَاكُوف، مَصَدَر سَبِقَ ذَكَرَه، صَ صَ107 ـ 168.
  - (14) هيشهار معروف، تعليل الاقتصاد الدولي، دار جزير للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 19.
    - (10) المحدر نقسه، من 165.
- (Md) عبد المطلب عبد الحميد، الموامنة الاقتصادية (منظمات، شركات، تداعيات)، الدار الجابعية، مصر، 200- ص 92.
  - (16) ينظر: موسى الرقبي، مصدر سبق ذكرة، ص ص 260 ـ 261. .
    - (149) ھوٹيار معروف مصدر سٻق ذکرھ ص 223.
- (١٩٧) النزند من التفاصيل ينظر: معمد عبسى عبد الله وموسى إبراهيم، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار المتهل اللبنائر، يهوت، 1998، ص 253.
- (40) قارئة بع : جوزيف بشكلتن العوليية وسياؤها, ترجيبة فالح عيد القادر حلمي، بيث الحكمة، يقداد، 2003 - من مر 272 ـ 273.
- For more information See: Sergey A. Kogogia, Growth strategies of Russian (16) truck manufacturers on global markets, KAMAZ Inc, without data. p.p f +7.
- Ariel Cohan, Ph.D. and Richard Ericson, Russin's Economic Crisis and U.S. [190] Russin Relations: Troubled Times Aband, Published on November 2, 2009 http:// www.heritage.org/.

- (151) سعد السعيدي، مصدر ديق ذكره، من ص 106 107.
- For more information we: William II. Cooper, permanent normal trend reinion (182) (MTR) status for Russia and US Russian economic ties, CRS report for regress, January 4, 2008, p.5.
  - (153) كاظم هاشم النعمة، مصدر سبق ذكره، ص ص 140 . 150.
- (154) أحمد على سالم، عن الحرب والسلام: مراجعة لأدبات الصراع الدولي، مجلة السياسة الدولي. <sub>العزر</sub>. 170، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرية، 2002، من من 12\_1\_1.
- (15\$) عبد الوحات الكيالي، الموسومة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، يبروت، جل و999. - من 278.
- (156) عبد الجبار عبد مصطفى، الصراع الدولي والتسلح في العالم الثالث، مجلة الأمن القومي، العبد [[. خامعة يغداد، كلية العلوم السباسية، 1989، ص 1960،
- Thames schelling. Arms and in fluency, yale university press. London, 1970, p10. (157)
- (158) ينظر: عمر وضى يبهمي، درع أسلحة العمار الشامل العراقية . دراسة في الآثار القانونية والسيلين والاستراتيجية لحرب الخليج، دار التهضة العربية. القاهرة، 2000، ص 7.
  - Colin Gray the Arms Rise phenomenon, world politics, October 1971, p400. (159)
    - (160) عبد الرزاق الفارس، السلاح والخبر، مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت، 1997، ص 339.
- (161) يعرف اسماعيل صبري مقلد: يأنه يعني الخفض الجزئي أو التخلص من الأدوات التي قساهد على معارضة العني المداون التي قساهد على معارضة العنية المداون في العلاقات الدولية. ينظر إسهاعيل صبري عقلد: نظريات السباءة الديارة ط1، منتورات ذات السلاح في العادة الزائل من عهد عصبة الأمم بأنه تنقضي الاسلامة إلى الحد الذي يتناسب مع الأمن القومي والقيام بالاقوامات الدولية التي تفرضها أسمن التعامل المشترك، ينظر منفرة سباحة الشام الاجراءة الديارة عمارةة تماذج مختارة، وسالة ماجستير غير مشورة جامعة النيون، كلية العلوم السياسية. يفعاد، 2004، من 11.
- (162) حيثًا، خش، أثر الاتفاق العسكري على التنبية في الوطن العربي، رسالة ماجستير غير مشورة، جلعة مندام، كلية العلوم السيادية، بغداد، 2001، ص 49.
- (63) نزرة الأخدى، نجارة السلاح بين الدواقع والنتائج، محلة السياسة الدولية، العدد 93، مركز الأدرام للدراسات السياسة والإمترائجية، القاهرة، 1988، ص 30.
- (164) بال دانواي، المنظمات والعلاقات الاورواطلسية، في كتاب: النسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، مرّز دواسات الوحدة الفرية، يبروش، 2004، من من 500 م 501.
- (165) جان أبن هين وأخرون المؤسسات والعلاقات الأسنة الاورواطلسية. في كتاب: المسلح ونزع السلاح والأمن المولي، مركز دراسات الوحدة العربية، يروت، 2008. من من 62 ـ 63.

- (Ak) بينز سطانهاين وأخرون الاتفاق العسكري، في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، مركز دليات الوحدا العربية، بروت، 2008، ص 278.
- (48) بنظر: سعيد رئيد عبد النبي الطاني، الناتو وقوس الأزمات الباستيكية، مجلة قضايا دولية، العدد (48) بنظر: الدراسات الدولية، جامعة يغتاد، 2000، ص ص 17 ـ 18.
  - ريز مثانيان وآخرين مصدر ميق ذكره، ص ص 287 ـ 290.
- (169) ليزيد من التفاصيل : ينطر : نايجوكيم. دراسة الحصي المترايد لأمن الجزيرة الكروية وموازنة التحافف مع الزيارات المتحدة والتعاون مع الصين، مجلة دراسات سياسية، العدد 10. بيت الحكمة، يغلباد. 2002 من من 70 ـ 73.
- (30) عبد المتعم سعيد كاملو، الاتجاهات الراهنة لتطوير القدرات العسكرية الروسية، مجلة السياسة ال إلية: العدد 1700، مركز الأمرام للمراسات السياسية والاستراتيجية، القامرة، 2007، ص92.
  - (176) فَايِنْ مِع: معهد أسامة مجمود عبد العزيز، مصدر سبق ذكرة، ص 248.
- Sec: China's Defease Budger, global security: http://www.globalsecurity.org/ (III) military/world/china/budget actual, htm.
  - (173) عند المتعم صعيد كاملو. مصندر صيق (كرما صي 99.
- إقرا) ينفر: زينفنو بريجنسكي، القوضي، ترجمة مالك فاضل، دار الأهلية للطباعة وانتشر، عمان، 1998.
   عن 138.
  - (173) معيد سعيد أبو عامود، مصدر سبق ذكرة، ص 74.
    - (176) النظ السعيدي، مصدر سبق ذكره. ص 99.
- (77) يضد بتعبر افسدوق ماياني: أن أسيا الوسطى كانت خلال العقبة السوفينية منطقة مفاقة ومفتاحها بهد الإنجاد السوفيني ولا يستطبع احد أن يخترق هده المنطقة، إلا أنه وبعد تفكك الإنجاد السوفيني واستقلال هذه الدول، أصبحت هذه المنطقة معرضة لتدخلات الدول الاخرى.
  - (١७٨) إياهيم عرفات مصعر سبق ذكره. ص 125.
- (177) إراديم عرفات، أسيا الوسطي التنافس المولي في منطقة مغلقة، بعينة السياسة الدولية، العدد 167. وكذ الأفرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة، 2007، ص 124.
- (IBN) ينظر: عامر هاشم الزويمي، التنافيي الدولي على منطقة قلب لوراسيا ومستقبل الدولرن الدولي، مصمر صق ذكره ص 116.
  - (١٨١) عاطف عبد العميد، مصدر مبق ذكره، ص 63.
- (III) لديد من التفاصيل ينظر: عمر مسعودي، أثبات الحرب ضد الإرهاب: المنطقة النبوية أنموذجاً.
   مجلة السياسة المولية. العدد 167، مركز الأحرام للعراسات السياسة والاسترائيجية، الفاهرة 2007،
   م. 220.

الـــاــة الجامعة (2)

- (183) ينظر: أبدن السبد عبد الوهاب، تحولات تأسياسة الأموكية تجاد القوى الاسبوية (الصين اليلن الهنداء مجلة طبياسة الدولية، العدد 247 ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القور 2002 ، ص 80.
- (184) بنظر: لفي مضر الأمارة. تطور الاستراتيجية الروسية بعدد الحرب الباردك أطروحة دكتوراه غير مش<sub>ارية.</sub> جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بقداد، 2006ء ص 166.
- (185) \_ ينظر: لمن مضر الأمارة، مواقف القوى الكبرى من الإرهاب، مجلة العلوم السياسية، العدد 27. جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2003، ص 128.
- (186) ناظم عبد الواحد الجاسور، حدود النفوذ الروسي في أسيا الوسطى والقوقارُ، عصير سبق زكرر <sub>من</sub> ص 28 ـ 29.
- (187) حميد حمد السعدون، روسيا بمنصرات فضائها الأسبوي، ساسلة دراسات استراتيجية المرز وور مركز العراسات الدولية، جامعة بغداد، 2005، ص ص 46 - 47.
  - (188) ينظر: فيتالي نومكن، مصدر سبق ذكره، ص ص 24 25.
  - (189) حميد حمد السعدون، مصدر ميق ذكره ص ص 14 ـ 15.
    - (190) حيث حمد السعدون، المصدر تقسم، ص ص 15 ـ 16.
      - (191) الراهيم عرفات، مصغر ليبق ذكره، ص 126.
      - (192) خليل معين، مصدر بيق ذكرة، ص ص 521 ـ 522.
- (193) عاطف محتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي : أزمة الفترة الانتقالية، الدار العربية للعلوم ناشرون، جروت 2010ء ص 92.
- التعلوم فاشيون، بيروت 2010ء ص 92. (194) - تورهان الشيائ، العلاقات الأميركية الروسية نقاهمات تكتيكية في إطار تناقضات إستراتيجية، مصدر
  - (195) المصدر نفسة، ص 6.
  - (196) خليل حيين مصدر بيش ذكري مي س 190 \_ 191.
  - (197) عصام العطية، القانون الدولي العام، ط7، المكتبة القانونية، يغتلو، 2008، ص ص 482 ـ 483.
    - (198) سعد حقى توفيق، مبادئ العلاقات الدولية. عصدر سبق ذكره، ص 296.
      - (199) خليل حسن، مصدر سبق ذكره. ص 192.

سيق ذكروء ص 22.

- (200) سعد حض توفيق، مبادئ الطلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص 297.
- (201) لمزيد من التفاصيك بنظر: عيسى دياح، موسوعة القانون الدولي المجلد السادس، داو الشرق للتشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص. ص. 799 م. 301.
  - (202) خلیل حسن، مصدر سبق ذکرم ص 196.
- (203) العزيد من التفاصيل، ينظر: إسماعيل صبوي مقلد، (لعلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصوار والطبابات، عصدر مين ذكره، ص 652.

- gag) المعد حقي توقيق. مبادئ العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص 298.
- (n)) يساميل صيري مقله. الاستراتيجية الدولية في عالم متغير: قضايا ومشكلات، شركة فاطمة للـشر والرجمة الكويت 1983، ص 252.
  - (26) المعد حقي توفيق، مهادئ العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص 299.
    - . (75) السيد أيمن شلبي، مصدر سبق ذكره، ص 40.
  - إن ينفذ حقي ثوفيق، صادئ العلاقات الدولية، مضغر سبق ذكره، ص ص ص 299 ـ 300.
- . 1995) - يومان الشيخ، الملاقات الأميركية ـ الأروسية: تفاهمات تكتيكية في إطار تناقضات استراتيجية، مصفر بيون ذكره ص 1.1.
  - و210 بيعد حقى توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، مصدر سيق ذكره، حن حن ص 300 ـ 301.
- (21) منفذ حقي توفيق الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحوب الباردة، ؤهران للطباعة والنشرء الأردن. 2008. من196.
- (212) نوردان الشيخ، العلاقات الأميركية الروسية : ثقاهمات تكتيكية في إطار تناقضات استراتيجية، مصدر بيق ذكره من ص 15 - 16.
- وزرز) ينقل: احمد إبراهيم محمود، تطورات خفض النسلح : إزالة مخلفات الحرب الباردق مجلة السياسة ولوزية العدد 112، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1933، ص 187.
- (1924 موسن الحماقية العلاقات الأميركية الروسية (1991 مـ 2001)، وسالة ماجستير غير منشورة، جامعة وفعاد كلية العلوم السياسية، مقداد، 2001، ص 117.
  - (215) سعد حقي توفيق الاسترانيجية النووية بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص ص 255 ــ 256.
- (215) شابون راء العد من انتشار الأصاحة النووية ومتع انتشارها والدفاع ضد الصواريخ البالسنية. في كتابيد والتسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، مركز دواصات الوحدة العربية، ييروت. 2003 ص395.
- (37) وعد قاسم صالح العزاوي، الاتفاقية الأميركية الروسية الزووية الجديدة. ستارت 3: روية تعليقية ميئة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المعدد 30، مركز المستنصرية للعراسات العربية والدولية. الباسعة المستنصرية، بعداد، 2010، ص 131.
- (815) أحد إبراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروسية: تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية. عجلة السياسة الدولية، العدد 170، مركز الأعرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرية، 2007، ص 60.
- (29) مالك عوني، صناعة الدفاع واستراتيجية الولايات المتحدة الأمنية، تحولات ما بعد الحرب الباردة. معلة السياسة الدولية، العدد 138، مركز الأهرام للمراسات السياسية والاستراتيجية، القاهوة، 1999، ص ص 77. 78.
- (220) أحمد إبراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروسية: تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية، مصدر ميثي. تكرم ص 62.
- (22) وليد عبد الحي. المكانة المستقبلية للولايات (لمتحدة على سلم القوى الدولي، مجلة السياسة الدولة، العدد 216، عركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1999، ص 24.

الـــــــة الجامعية (2)

(222) احدد إبراهيم معمود، الصناعات العسكرية الروسية: تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية. بميرسيّ ذكره، ص 63.

- (223) ينظر: فاضل الربهجي، ما بعد الاستشراق الغور الأميركي للعراق وعودة الكولونيات البيضار. م<sub>يكرً</sub> دراسات الوحدة العربية، يروت، 2007، ص 174.
- (224) المحد إبراهيم محمود. (أصناعات العسكرية الروسية: تدغيم الاقتصاد والمكانة الدولية، مصدر مين دكره، ص 33.
- (225) سابمون. ته ويزمان ومارك بروسلي، عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي، في كتاب:(السلح وتزع السلاح والأفن الدولي، مركز دراسات الوحد العربية، بيروت، 2005، ص ص 610 \_ 611.
- (226) يشور عبد الفتاح، مؤتمر ميونج ـ وشيح الحرب الباردة الجديدة، مجلة السباسة الدولية، المدر 186. مركز الأهرام للمراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2007، ص 219.
  - (227) يىلېدون. ت وېزمان ومارك بروماني، مصدر سېق ذكره، من ص 622 ـ 623.
    - (228) وليد عبد الحيء مصدر سيق ذكره، ص 25.
    - (229) سليم كاطع علي، مصدر سبق ذكره. ص ص 162 ـ 163.
- (230) أحمد إبراهيم محمود. الصناعات العسكرية الروسية : قدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية. مصير ميل. كند من 68.
- (201) على الرغم من أن هناك بعض العقود في المجال الحسكري بين روسيا الزحادية وبعش : ول الغلج (مثل السعودية: 1.4 عليار يرود). الا أنه لا يمكن مقارتها بالعقود الأميركية.
- (232) قارن مع: باسل الساهائي، ملقات من البرنايج النووي والتجنيع العسكري، الدار العربية لفيلم يبروت، 2006ء ص من 157 ـ 160.
  - (233) سعد حقى نوفيق. الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة. مصدر سبق ذكره، ص 189.
- (234) ينظر: اللجنة المعنية بأسلحة البدار الشاسل (WMDC)، أسلحة الرعب أخلاد العالم من الأسان النووية والبيولوجية والكيميائية مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 2007، ص 138.
- (235) لمزيد من التفاصيل، ينظر: المناطق الخالية من الأسلمة النووية : بين النظرية والتطبيق، مركز الأغرام للدواسات السياسية والاستراتوجية. الغاهرة. 2003، ص ص 110 ـ 113.
- (236) رائدال فورسرج وآخرون منع النشار الأسلحة النورية والكيميائية، مقدمة وسائل منع الانشار، ترجمة صيد رمضان هداره، الحمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1998، ص 132.
- (237) فوزي درويش، نحو أخلاء أسيا الوسطى من السيلاح النهوي، محلة السياسة الدولية العدد 138، مراز الأحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاحرة، 1999، من 200.
- (238) محمد عبد المعملي الجاويش الوقية الدولية لفسيط انتشار أسابعة الدوار الشامل في الشوق الأوسط، مركز الأمارات للدواسات والبحوث الاسترانيجية، أبو ظبي، 2002، من ص 26 ـ 27.
- (239) شانون، ن. كايل، الحد من الأسلمة النووية وعدم انتشارها، في كتاب التسلح ونزع السلاح والأمز الدولي مركز دراسات الومدة العربية، يروت 2008، ص ص 750 ـ 577.

(Ag) الدروتومان من الميضاطن إلى الميضا واط، مجلة وزارة الخارجية الأميركية، العند 2، مكتب يرامح (Ag) تدرير فخارجي، 2010، ص 29، عبر شبكة المعليمات الدولية:

http://www. America. gov/ publications/ ejowma/ usa, httpl

- (24) الطاقات الأميركية . الروسية. عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. Russia atywm
- For more information see: Andrei Gagarinski, Nuclear Power and Energy (20) Security in Russia, The Uronium Institute 1997 http://www.worldnuckar.org/ sym/1997/resture/gag-rest.htm.
  - (24) وَيَالَ نُومَكُنْ مَصِدرَ صَبَقَ ذَكُوه، صَ 36.
- (<sub>940)</sub> قان مع: حمام عبد الخائق عبد الفقور وعبد الحليم إبراحيم الحجاج، استراتيجية البرنامج التووي في المراق: في إطار سياسات العلم والتكنولوجيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص ص
  - (26) سعد حقي توفيق (الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، ص 298.
- (269) لنزيد من التفاصيل، ينظر: حسام محمد أمين، الشناط التجسسي واستمرار العدوان على العراق، في كاب: استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وازدواجية المعايير الدولية، يبت الحكمة، بضماد، 2002، ص 164.
- (287) المزيد من التفاصيل، ينظر ناشتون ب. كارتر ووليام ج بيري، الدفاع الوفائي: استراتيجية أميركية جديدة الأمن ترجمة: اسعد حليم مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ص120 ـ 124.

#### الفصل الثالث

القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية

### القضايا الرئيسة في العلاقات الأميركية الروسية

إن العلاقات الأميركية الروسية علاقات متعددة الجوانب، وهي متشابكة منفاعلة بشكل كبير، وإذا كان من الصحيح القول بأن هذه العلاقات لابد أن تترك أرُّها بشكل فاعل على القضايا الدولية المختلفة. فإنه من الصحيح القول بالمقابل بأن كلاً من هاتين الدولتين تختلف في طريقة تعاملهما مع هذه القضايا نظراً لاختلاف مصالحهما الإستراتيجية تجاهها، ويمكن القول إن القضايا المؤثرة في العلاقات الأميركية الروسية قضايا معقدة ومتشابكة وكثيرة إلا أن هثاك ثلاث قضايا أرْث في رفع حالة التوتر والمنافسة في العلاقات الأميركية الروسية، وأن درجة الثوتر والهنافسة تختلف باختلاف القضية المثار الجدل حولها فالقضية الاستراتيجية النولية والتي اتخذت من (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي) المزمع نشره في نقاط الإثار عديدة من العالم يمثل نقطة التجاذب الكبيرة بين الولايات المتحدة الأميركية ورسا الإتحادية، فكلا الطرفين بعد هذه القضية مسألة أمن قومي، لذلك سنجد الملابة في التمسك بالمواقف نتيجة هذه الاهمية. أما القضية السياسية الدولية التي اتخذت من (العلف النووي الايراني) أنموذجا لها، فهي تمثل احدى نقاط الباذب السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، فالولايات المتحدة تعارض امتلاك إيران للطاقة النووية، بالمقابل تدعم روسيا الإتحادية برنامج إيران النووي بقعل حجم الترابط بين روسيا الإتحادية وإيران. وبذلك تحول البرنامج النووي الإيراني إلى فضية مساومة سياسية في العلاقات الروسية الأميركية، واخيراً، وإن القضية الاقتصادية الدولية والتي اتخذت من (منطقة بحر فزوين) أموذجا لها تدر من القضايا الاقتصادية الدولية المهمة في العلاقات الأميركية الروسية، إذ من خلال هذه القضية يمكن أن تستخدم روسيا الإتحادية اسلوب الترغيب والرهيب نبط العديد من الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون، الأمر الذي حول هذه القضية إلى نقطة للتجاذب بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة. ومن لم تترك هذه القضايا أثرها بشكل فاعل على العلاقات الروسية الأميركية.

# القضايا الاستراتيجية الدولية (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي أنموذجاً)

يعد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي من أبرز القضايا الاسترتيجية الدولية في العلاقات الأميركية الروسية، إذ انه يعيد إلى الأنهان تداعيات وحيثيات الحرب الباردة التي ارتبطت بأحداث ووقائع كان لها الأثر البالغ في تغيير مجرى السلوك الدولي لدى الأطراف الدولية القاعلة في النظام الدولي مثل امتلاك السلاح التووي أرمة المواريخ الكوبية، وغيرها من القضايا الاستراتيجية الدولية والتي تمثل تاج العلاقات التفاعلية بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية (وكل ذلك تعبير عن المراع من اجل الفوة والنفوذ في السياسة الدولية)<sup>(1)</sup>.

#### المطلب الأول: ماهية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي

يقصد بنظام الدرع الصاروخي الأميركي المضاد للصواريخ بناء شبكات حماية مكونة من أنظمة صواريخ أرضية، مستندة إلى نقاط ارتكاز جفرافية عدة، قادرة على إسقاط أي صاروخ باليستي عابر للقارات يستهدف الأراضي الأميركية<sup>(22)</sup>، ولذلك بنكون نظام الدرع الصاروخي من المكونات الرئيسة الآلية:

أولاً: نظام للإنذار المبكر يعتمد على رادارات أرضية عملاقة وأقمار صناعية مؤدة بمستشعرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكنها من رصد الصاروخ منالغازات الساخنة المنطلقة من محركات في مرحلة الانطلاق . ثانياً: نظم فضائية وأرضية بالفة الدقة لتنبع الصواريخ المهاجمة بعد اكتشافها والتمييز بين الرؤوس الهيكلية والحقيقية، من خلال بناء صاروخ اعترافي (interceptor) يطلق من قواعد أرضية يستخدم طاقة الحركة بالاصطدام المياثر تدمير الصواريح في الفضاء .

ثالثاً: نظام قيادة وسيطرة لإدارة المنظومة فنهاً وعسكرياً<sup>(3)</sup>.

بمعنى أن طريقة عمل الدرع الصاروخي تتمثل في (أن الدرج الصاروخي يقوم على إنشاء محطة رادار أرضية تكون مربوطة بقمر صاعي موجود في الفضاء، وعندما ينطق الصاروخ العابر من دولة معادية تجاه أي هدف أميركي سواء كان في الولايات للمتحدة أم في مختلف أنحاء العالم، فإن القمر الصناعي يرصل إشارة إلى المحطة الأرضية بتنبيه محطة إطلاق الصوارخ المضادة فينطلق منها الأرضية بعيدف تدمير الصاروخ العابر في الفضاء، وقبل وصوله إلى هدفه على الأرض. ومن ثم لا يستطيع نظام الدفاع الصاروخي رصد الصواريخ العادية، أي غير المالستية، فهذه الصواريخ تسقط على أهدافها من دون أي اعتراض، أما لماذا لا يستطيع الدرع الصاروخي تدمير هذه الصواريخ؟، فذلك لأنها تكون ذات مدى فصير وتصل إلى هدفها في أنوان قليلة بعكس الصاروخ البالستي، الذي غالباً ما يكون ذا لمويل الموجه إليه في الأرض، ومن ثم يستغرق عدة دقائق لبصل إلى هدفه مما يضح المجال أمام أجهزة الرصد في السماء والأرض لتلتقط إحداثياته، ومن ثم ندميره في العضاء، والاواقع أن الدرع الصاروخي الأميركي موجه، بالدرجة الأولى ضد روسا الطاحين وبهدف تحجيم هائين الدولتين (أك.

### المطلب الثاني: مشروع الدرع الصاروخي والفكر الاستراتيجي الأميركي

إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعود التفكير في بنائه إلى الإدارات الأميركية المتعاقبة على تولي السلطة في الولايات المتحدة، ولذلك توقف بطء وسرعة تنفيذه على من يتولى السلطة في الولايات المتحدة وتوجهاته الاستراتيجة ورادنه في المضي قدماً في بنائه ونشره، ونتيجة ذلك أن أجل العمل به لمسائل يُعلن بالداخل الأميركي والبينة السيامية الدولية.

لقد بدأ في نهاية الخمسينيات التفكير في تطوير صواريخ مضادة للصواريخ بإحلة الإتعاد السوفيتي والولايات المتحدة ولكن لأسباب تكنولوجية بحثة كان الحل الإمدر أمام الطرفين لحل مشكلة سرعة الصواريخ الهائلة وصفر حجمها مقارنة بالقرات أن تزود الصواريخ الاعتراضية برؤوس نووية تُفجَر عند أقرب مسافة ممكنة من المواريخ المهاجمة، فتدمرها وتعطب مكوناتها بتأثير الإشعاعات النووية، وفي عام 1968 نشر الإتحاد السوفيتي صواريخ اعتراضية من نوع حالوش الدفاعية لحماية الطحة الرومية موسكو من احتمال أن تهاجمها بعد أن نشرت الولايات المتحدة بالإيان المتحدة اسم (safeguard) ولكن تُشر بإعداد قليلة (6.2).

وتيجة لذلك (خرجت قائمة من الاعتراضات بعكس وجهه النظر التي ترى في في الفظر الدفاعية حالاً غير عملي لحقائق الحرب الباردة النووية بسبب افتقارها للكفاءة الفية الازمة لتحقيق المطلوب منها وارتفاع تكلفتها وبسبب أن وجودها يؤدي إلى عام اعتقرار التوازن وإشعال سباق التسلح وأنها قد تعطي لمن يمتلكها أحساساً وثناً بالأمان مما قد يشجع دولة ما على التورط في مغامرات سياسية وعسكرية نظرة ثم أن حملها لرؤوس نووية يمنع اختبارها بشكل كامل قبل الاستخدام الفعلي الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث نووية نتيجة نشرها بإعداد كبيرة ووضعها باستمرار في حالة استعداد دائم<sup>(6)</sup>، وقد عملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الدفع بأجاء بناء نظام الدفاع الصاروخي بدرجات متفاوتة من مثل مهادرة الدفاع

ومبادرة الرئيس ريفان رسمياً، دفاعية (<sup>0)</sup>، وهي بيساطة عبارة عن درع فضائي مهنه إيقاف الصواريخ النووية السوفيتية قبل وصوئها إلى أهدافها وذلك عبر نعبرها فهر انطلاقها بواسطة أسلحة متطورة جداً (أشعة لايزر، حزم الجزيئات الخ) المشكلة للدرع الفضائي، ويتم ذلك عن مسافات شاسعة وبسرعة الضوء، ولذلك ثرمي مبادرة الدفاع الإصتراتيجية الأمهركية إلى قلب الإستراتيجية العالمية، رأرياً <sub>على</sub> عقب، وقد عدث خيالية في حينها<sup>(9)</sup>.

ولكن في عهد الرئيس الأمبركي بيل كلينتون انتُقِل بها من مرحلة البورد الأساسية إلى مرحلة بناء نظم عسكرية مضادة للصواريخ طبقاً لأولوپات محردة الله

- ر الأولوية الأولى: كانت تطوير نظم دفاعية (Theater Ballistic Defense) لعملها القوات الأميركية على أن يبدأ العمل فيها مباشرة طبقاً لنظام معدد.
- الأولوية الثانية: كانت تطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ على المستوى الفوس
   (National Missife Defense) على أن يبدأ نشره في حوالي عام 2004.
- . الأولوية الثالثة: إجراء البحوث اللازمة وتطوير التكنولوجيا الأساسية لأسلن دفاعية ضد الصواريخ تعمل من قواعد فضائية (Space based interceptor).

ولذلك قررت الولايات المتحدة الشروع في نشر نظام دفاع الصوليخ القيم والذي يقوم على نشر دفاع فعال ضد الصواريخ التي من المحتمل أن تواجها الولايات المتحدة مما يتطلب وضع ترس من أنظمة صواريخ باتربوت مجربة ومبرها تساعد للدفاع ضد أغلب تهديدات الصواريخ المعادية والعمل على إقامة أنظمة ننوع المقالم المواجهتها والتصدي لها، وإن نشر هذا النظام سوف تعتمد على تجربته، وفي 21 آذار 1996 بدأت مناقشة ميثاق الدفاع القومي والذي يقوم على نشر موسع للأقمار والرادارات والصواريخ الاعتراضية، وقد ذكر السيناتور روبرت دول من الحرب المعهوري بأن هذا النظام يجب أن يكون أولوية أميركا العليا للدفاع وإن الهدف هو انهاء هشاشة أميركا أمام هجوم الصواريخ وإعادة بناء قواتها المساحة اللهدف هو انهاء هشاشة أميركا أمام هجوم الصواريخ وإعادة بناء قواتها المساحة اللهدف هو انهاء هشاشة أميركا أمام هجوم الصواريخ وإعادة بناء قواتها المساحة اللهدف

وعلى الرغم مما تقدم، أصاب هذا المشروع التلكؤ في عهد كلينتون وكانت هناك عدة أسباب وراء تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حاسم بشأن الدع الصاروخي تتمثل بـ: عدم اغضاب روسيا والصين والإتحاد الأوربي من أجل الوحول إلى صيغة توافقية مع الأطراف غير المستعدة لتنفيذ المشروع، كذلك الشكرك العميقة في الفاعلية العملية للنظام بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق اختبارة قصدت تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف على الأرض الأميركية، فضلاً عن

الثانة العالمة الباهضة المبرنامج والتي تفوق في بعض تقديراتها أربعين مليار والآنها إن رفض بيل كليتون للاستمرار بالدفاع الصاروخي في مدة حكمه نظر إليه في روسنا الإنحادية على أنه نتيجة للضغط الروسي على الولايات المتحدة وهذه التكوك أساس اعتقاد روسيا الإتحادية بشأن خطة الدفاع الصاروخي يمكن أن توفق عن أخذ موقف متشدد من الولايات المتحدة، وهو الانطباع الذي كان ساتا أني روسيا الإتحادية (11).

ويمكن القول إن الفاعلية الحقيقة في التواتر في اتخاذ خطوات سريعة من أبل الشروع بينا، نظام الدفاع الصادوخي الأميركي كان في عهد بوش (الابن) الذي قال في مؤتمر صحفي من العاصمة التشبكية براغ في 2007/6/5 (رسائتي للرئيس الوسي فلادمبر بوثين، ستكون يجب ألا نخشى النظام الدفاعي الصادوخي، لم لا تصارف على النظام الدفاعي الصادوخي؟ لم لا تشارك الولايات المتحدة؟ أبعث بقائك العسكرين لبروا كيف سبعمل مثل هذا النظام.. أبعث بعلمائك، (14).

فعع قفوم الإدارة الأميركية الجمهورية الجديدة عاد نظام الدرع الأميركي المخلف للصواريخ (National Missiles Defense - NMD) لتصدر جدول المخامات في الساحة الدولية نظراً لأن هذه الإدارة أعلنت قرارها بالمضي قدماً في تفيذ هذا المشروع، الذي كانت إدارة كلينتون قد أجلت إصدار قرار حاسم بأنه بل إن أحداث 19/100 أعطت دفعة جديدة للمضي قدماً بهذا الشروع<sup>(28)</sup>. ونتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة عام 2001 من جانب واحد السوفيي السابة في الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق الأبوالي الروسي الذي بني عليها، وقد جادت قضية الدرع المضادة للصواريخ في الأبوار إذ اندلعت أزمة بين البلدين بسبب خطة الولايات المتحدة التي أعلنتها عام 2007 لإقامة درع مضاد للصواريخ تضمن نظاماً لرادار مضاد للصواريخ في جمهورية المضادة في بولندا، وتقوم الدرع الماورية على بولندا، وتقوم الدرع الماورية على نظام الإندار المبكرات من الصواريخ الماورية على بولندا، وتقوم الدرع الماورية على نظام الإندار المبكرات.

وعلى الرغم مما تقدم تسعى إدارة الرئيس اوباما إلى نشر الدرع الص<sub>الوفي</sub> من خلال إيجاد آلية لاقتاع روسيا الإتحادية والدول الأخرى من أجل نشر العشروم

### المطلب الثالث: أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي

مما لا ضك فيه أن الشروع في نشر الولايات المتحدة الأميركية الربع الصابوخي له تأثيرانه على العلاقات الأميركية الروسية، والعلاقات مع الأطراف الدولية التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع كلا الدولتين، الأمر الذي يجعل روسيا الإتحادية والولايات المتحدة حذرة في التعاطي مع مسألة نشر الدرع الصاروخي تما لاعتبارات الربح والخسارة والمسلومة والتسوية في سياستهما الخارجية. لذلك فإن تناول أبعاد مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يرتكز على عدة ابعاد، هي البعد السياسي والبعد الاعتبادي.

#### أولاً: البعد السياسي

تنطلق الدول من مصالحها السياسية والاستراتيجية في تعاملها مع اللول الأخرى في السياسة الدولية استناداً إلى قدراتها المختلفة من أجل تعزيز مكانها وقوتها في صراعها وتعاونها مع الدول المذكورة<sup>(77)</sup>. وبما أن العامل العسكري بها من العوامل العسكري بها أن العوامل العسكري بها العوامل المهمة على الطلاق فإن العوامل المهمة على النظام ألدولي بعد انهار الولايات المتحدة أصبحت القوة الدولية المهيمنة على النظام ألدولي بعد انهار الطرف الموازن الإتحاد السوفيتي، والتعاظم المتواتر للقوة العسكرية للولايات المتحدة بمختلف صفوفها<sup>(80)</sup>. وعلى أثر أحداث 11 /2001/9، بادرت إدارة الرئيس بوش الابن إعطاء الأولوية المطلقة للدفاع، وتم تبني مفهوم (الاستراتيجية الاستباقية التياقية النياقية الغير الفرصة للقعل لو الهجوم)<sup>(81)</sup>، وشكل التركيز في التفوق العسكري الهدف الأساس للإبارة الأميركية<sup>(80)</sup>،

إن الولايات المتحدة وبناء على مجموعة من المعطيات والوقائع التي من أهمها أحداث 11 أيلول 2001 وواحتلال العراق والتغيرات التي طرأت على بنة الأتلمة السياسية في أوربا الشرقية، ترى أن البينة الدولية مهيئة تماماً لتحقيق أكبر من المصالح الجيوسياسية، وتعزيز دور الولايات المتحدة في التحكم في يناطام الدولي ومنع ظهور اي قوة دولية تحاول منافسة الولايات المتحدة او إينام دولي متعدد الإقطاب)<sup>(21)</sup> من خلال الإصرار على الشروع في نشر الدرع الماروخي وتقديمه على أنه وسيلة من وسائل الوقوف بوجه (الإرهاب) وهو ما دفع وزر الدفاع الأميركي روبرت غيش إلى القول (سوف لن تراجع عن نشر الدرم الماوغي في أوريا)<sup>(22)</sup>

اطلاقاً معا تقدم، أن المسوعات التي تسوقها الولايات المتحدة ترتكز في معظها على مبدئين أساسيين، اولهما: أن الشبكة الدفاعية الصاروخية لا تحدث أي نهرات جذرية في الوضع القاتم للأمن والتوازن العالميين، فهذه الشبكة مهمة لمهاريخ فردية محددة قد تصدر قصداً أو خطأ عن هذه الدولة المارقة أو تلك، وليست مهمة بهدف - ولا تستطيع صد هجوم كاسح تكون فيه الصواريخ منهمة ويتماد كان مثل هذا اللهجوم مصدره روسها أم الصين، وهي البلدان الأكثر تضرراً من اختلال التوازن الذي تحدثه هذه الشبكة، ومن لم فأن الدرع المتبادل الذي حفظ الثوان الدولي ما زال قائماً والتخوفات من اختلال ذلك التوازن بين القوى الكبرى الألم في أن المائم دول حلف شمال الأطلب الأميركي الذي مؤداه أن آسها غدت منطقة التهديد الرئيس للمصالح الفرية، الأنهادين الأميركين الدعوة إلى الشروع في برنامج الدرع الصاروخية الذي هو الاسترات الديلة الأميركين الدعوة إلى الشروع في برنامج الدرع الصاروخية الذي هو تغز الذرات الشبكة الأميركية للرؤوس المضادة للصواريخ الدورة (22).

ولذلك مع مطلع 2005 اتجه الرئيس السابق فلادمير بوتين باستراتيجية ساسة جديدة في محاولة لأن تؤدي روسيا الإتحادية دوراً فاعلاً في الشؤون الدولية بعد أن أنصح للروس بأن الإدارة الأميركية غير مكترثة لأي قوة دولية أو تنظيم دولي، ومن فؤثرات هذه الاستراتيجية هي إعادة تنمية للعلاقات الروسية مع أصدقاء الأسس في منطقة الشرق الأوسط، وإعلائها عن إنتاج الأسلحة النووية ونشرها، وإطلاق التحفيرات لبعض المول التي كانت بالأمس جزء من الإنحاد السوقيتي ولا بيّما أنهاء الدول التي ياتت متمادية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية ولا ديّما جورجيا، وأذريجان وبعض دول أسبا الوسطى التي سمحت بإقامة بعض القهام. الأميركية فوق أراضيها مثل طاجكستان وأوركستان (<sup>66)</sup>.

وقد وجهت روسيا الإتحادية انتقادات شديدة للمشروع الأميركي وعبر الروسي ديمتري مدفيدف ورئيس الوزراء فلادمير بوتين في مناسبات عبرين من رفض بلادهم له، وانهموا الولايات المتحدة بانها تفرط في اللجوء إلى القوة بإن هذا النظام موجه ضد شيء غير موجود وانه سيزيد من إمكانية نشوب صراع نووي وسيؤدي إلى تدمير التوازن الاستراتيجي في العالم، وأنه إذا أصرت الولايات المتحدة على نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في أوربا، فقد تكون أوربا هدفاً للأسلحة الروسية مرة أخرى ولن تحمل روسيا أية مسؤولية عن ذلك، وأكد قائد أركان الجيش الروسي البرال بالويضية والتحكم العسكري أن روسيا تنظر إلى الدرع الصاروخية على أنها مصدر ثهديد للأمن الروسي لأنه يعظم الهيمنة الأميركية والتحكم العسكري الاستراتيجي لها، وثبه المضي في نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية ببناء جدار برلين جديد يقسم أوروبا إلى قسمين، وإن سباقاً للتساح قد ينتج عن نشر ثلك الصواريخ في أوروبا إلى قسمين، وإن سباقاً للتساح قد ينتج عن نشر ثلك الصواريخ في أوروبا إلى قسمين، وإن سباقاً للتساح قد ينتج عن نشر ثلك الصواريخ في أوروبا إلى

#### ثانياً: البعد الاقتصادي

إن أكثر الدول استعداداً لخوض النزاعات المسلحة هي تلك الدول الي تحكن من تحمل الأعباء الاقتصادية لتلك النزاعات، إذ إنها قادرة على ثلبية ضرورات تصعيد مستوى الصراع، إذا ما قامت حاجة لذلك سواء كان بقرار منها أم قرار يفرضه عليها الخصم.

إن الدول منذ تكوينها تبحث عن الهيمنة وأداء دور مؤثر في السياسة الدولية، ولذلك يتطلب القيام بهذا الدور توافر مجموعة من المعطيات المادية والمعنوية التي تمكنها من أداء هذا الدور، ومن ثم فإن العامل الاقتصادي هو الأساس الذي يرثز عليه العامل السياسي والعسكري، إذ لا يمكن لهذين العاملين أن يمارسا ثأثيراً فاعلاً نهن الازتكار على قاعدة اقتصادية متينة ترفد برامج التسلح بالأموال والإمكانات الازتكار على قاعدة اقتصادية متينة ترفد برامج التسلح بالأموال والإمكانات الازمان تقوفها في المجالات كافة، إذ أن الولوج في سباقي تعتمدها المولة، على اقتصاد الله ولقة وطيدة بالميزانية التي تعتمدها المولة، يندى انفاق المولة على التسلح يتناسب عكسياً مع مستوى انفاقها على مستوى المدات المواطنيها.

إنطلاقاً مما نقدم، بترك البعد الاقتصادي لمشروع الدرع الصاروخي الإبحاد البري أو في اقتصاديات الولايات المتحدة وروسيا الإتحادة ودول الإبحاد الإبري فأما للهلايات المتحدة الأميرية، فقد قدرت إدارة كليتون في عام 1999 يهل في عام 1999 يهل المتحدة الأميرية، فقد قدرت إدارة كليتون في عام 1999 يهل في إدياد مضطرد، ففي كانون الأول من عام 1999، قدرت الإلق المعدة هي في إدياد مضطرد، ففي كانون الأول من عام 1999، قدرت الزارة الأميرية الزادة في التفقات بـ (2.2) مليار دولار خلال السنوات الخمس النابة وإن الكاليف الإضافية سيف تستخدم لدفع تكاليف إعداد أكثر من صواريخ الفاط وزادارات الإنذار المبكر السريعة وإجراء تجارب عملياتية، وتثير الأراء إلى أن يطل نقط لإقامة مثل هذا النظام الدفاعي، وإنما يسعى للحصول على أنواع بعظ نقط لإقامة مثل هذا النظام الدفاعي، وإنما يسعى للحصول على أنواع هذه الكاليف المرتفعة لا يقابلها الحصول على أمن مضمون وتام لإقليم الولايات المتحدة الأميركية (2).

لقد خصص مبلغ (7.8) عليار دولار في العام المالي 2006 من أجل استمرار التابير والاختبارات والتطبيق الميداني الكنولوجيا الدفاع الصاروخي التي يستهدف العمدي للصواريخ البالسنية من أي مدى، خلال أي مرحلة من تحليقها (<sup>199</sup> وبذلك تهرميانية المواريخ الدفاعية الدهشة، فمكتب الميزانية في الكونفرس قد حدد تأليف البرنامج لتوفير دفاع مركب ضد الصواريخ العابرة المتطورة بمقدار (60) على دولار نعرض نشر قواعد أرضية لصواريخ التقاطع ومحطات مراقبة انطلاق المقانية المواريخ التقاطع المزمع أقامتها القذائف وأقمار التجسس ومنات القواعد الفضائية لصواريخ التقاطع المزمع أقامتها

وأجهزة اللبزر الفضائية، وفي حزيران 1996 قدُّر تقرير مكتب الميزانية للكونق<sub>وس أزَّ</sub> التكاليف الكلية للأنظمة المقترحة تصل إلى (116) مليار دولار خلال العشرين <sub>عام</sub> القادمة بما فيها تكاليف العمليات والإستاد<sup>(90)</sup>.

وأما لروسيا الإتحادية، فقد أدرك قادتها أن العامل الاقتصادي كان له دور فاعل في تفكك الإتحاد السوفيتي، إلى جانب أنه أدى إلى تعلق روسيا بالفريم وفي هذا الإطار، قبلت روسيا الكثير من القرارات التي أمليت عليها مثل التخاص من الأسلحة النووية في الدول التي أنفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق، وفير اتباء المواريخ في القواعد الروسية نفسها، كما قبلت على مضمى انضمام دول أورا الشرقية إلى الإتحاد الأوربي والى حلف شمال الاطلسي، وبهنا بمكن القبل إن الاستراتيجية الرومية عملت على الحفاظ بقدر الإمكان على وضع روسيا الدولي من خلال مشاركتها في التجمعات والاحلاف الدولية، وتلافي الأزمات أو الاستعداءات الصكرية، التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي (10).

وبذلك سيدفع مشروع الولايات المتحدة الأميركية في نشر الدرع الماروخي الأميركية في نشر الدرع الماروخي الأميركي روسيا الإتحادية بعده يعثل تهديداً للأمن القومي الروسي إلى الدخول في سباق تسلح جديد يرهق الميزانية الروسية مما يتعكس سلباً على النمو الاقتصادي لروسيا، (فقي 2009/12/29 أشار رئيس الوزراء الروسي قلادمير بوثين الأميركية تطوير الأسلحة الهجومية الضارفة في بلاده لمواجهة الدرع الصاروخية الأميركية وأوضح فلادمير بوئين في تصريحات صحفية أدلى بها في مدينة فلاديفوستك في الشرق الأقصى الروسي أن خطط الولايات المتحدة لإثامة درع صاروخية في أروا تدم الوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا)(23).

وأما للاتحاد الأوربي، فقد كانت أغلب دول الإتحاد متكناة ضمن ما يسمى بالكتلة الغربية لمواجهة الكتلة الشرقية خلال الحرب الباردة، ولكن المواجهة ثبه المباشرة كانت على الأرض الأوربية ولا سيّما بعد الحرب العالمية الثانية، أي إن الدول الأوربية تحملت العب، الأكبر لهذه الحرب، وعندما طرح مشروع الدم الصاروخي من قبل الولايات المتحدة، افترضت نشره على الأرض الأوربية بوصفها منطقة حماسة كونها تشكل نقطة الثقاء بين روسيا الإتحادية ودول أوربا الشرقية التي كان جزءاً من المنظومة الشيوعية، ثم أصبح أغلبها جزءً من العالم الراسمالي ومن ثم إعفاء في حلف شمال الأطلسي الذي بدأ يتوسع شرقاً لتطويق روسيا الإتحادية ولمبيطرة على قلب العالم. وجاء طرح برنامج الدرع الصاروخي تحت مظلة قمة والنطن التي أرست (المفهوم الاستراتيجي الجديد للعقيدة العسكرية للناتو مناطق خارج حدود أوروبا)(80).

وبما أن الدرع الصاروخي سؤنشر في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي. ينهز عن أن قرار الحلف مهيمن عليه من قبل الولايات المتحدة بفعل مكانتها الإولية فأن له أثاراً استراتيجية وسياسية واقتصادية على الإتحاد الأوربي بوصفها منظمة بدأت اقتصادياً وتحاول تحقيق أعلى مستوى من التقارب السياسي، ولذلك فأن برنامج الدرع الصاروخي يمس في الصميم بالمصالح الاقتصادية والأمنهة الإيراالة!، إذ أن مشروع الدرع الصاروخي سوف يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي الأورب فقد ساد اتجاه قوي في أوربا في أعقاب الحرب الباردة إلى الحد بشكل عام من مزانيات التسلح، إذ تمثل الميزانية الدفاعية البريطانية (2.3%) من النائج القومي لإيمال، في حين أنها تمثل في فرنسا (2.77%) من الناتج القومي الإجمالي، على حِتبَامُ النَّفَقَاتِ الدَّفَاعِيةِ الأُميرِكِيةِ ثَلاثَةِ أَمثالِ النَّفقاتِ الدَّفَاعِيةِ الأَوربِيةِ، ومشروم الدرع الصاروخي لا يكرس هذه الهوة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي فحسب بل يزيدها الساعاً ويذلك سوف تكون أوريا مضطرة إلى مواصلة السباق النووي مغمة وهذا يعني ضمناً التأثير على معدل النمو الاقتصادي الأوربي العام، لمجرد أمرار الولايات على رفع سقف هيمنتها على القدرات العسكرية للعالم<sup>(89)</sup>. ويرى العديد من الخبراء العسكريين الأوربيين أن الولايات المتحدة إذا تمكنت فرضاً من تأمن أرضها ضد الهجمات النووية فأنها ستنرك حلفاءها الأوربيين لحماية أنفسهم من التهديدات النووية والتي سوف تكون قد ازدادت جسامة لأن مشروع الدرع الصاروخي سوف يؤدي إلى دخول القوي النووية في سباق تسلح جديد محموم<sup>(35)</sup>.

هنا يمكن القول إن البعد الاقتصادي لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي

السلسة الجامعية (2)

يتمثل في أن هذا المشروع له انعكاسات مباشرة على الجانب الاقتصادي ليوسا الإتعادية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي فضلاً عن دول أخرى كالمبين سوا، تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية الماخلية لكل دولة أم في علاقاتها مع السول الأنوى ويذلك فهو عبء على الجميع، والذي يملك الاقتصاد الفوي هو من يملك القرة على مجاراة الاخرين.

#### ثالثاً: البعد القانوني

بعد أن وقعت الولايات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ AMA عام 1972 والتي منعت نشر أسلحة دقاية لأكثر من شبكتين، ثم ثم تقليصها إلى شبكة واحدة في عام 1974، كما جمدت هذه المعاهدة عدد الصواريخ الهجومية عليوفق السقف الذي وصلت إليه في تموز 1972، وأصبحت هذه المعاهدة أساس التوازين الاستراتيجي الأميركي السوفيتية إلى الاستراتيجي الأميركي السوفيتية إلى الاستراتيجي الأميركي السوفيتية إلى الاستراتيجي الأميركي الحرب الباردة لقد تغيرت المسألة بعد انتهاء الحرب الباردة لقد تغيرت المسألة بعد انتهاء الحرب الباردة فقد حصل نغير في لم تعد عدواً للولايات المتحدة، وزال الشك بينهما واتجها نحو خقص السلح، حيث أجريا تخفيضات كبيرة في ترسانيهما النوويين (30)، وظهرت تهديدات من دول أجريا تخفيضات كبيرة في ترسانيهما النوويين (30)، وظهرت تهديدات من دول الشامل إذ وصفها جورج دبلو بوش يدول الشر في مطلع عام 2002 في خطاب طالة الاتحاد، فضلاً عن احتمال فيام جماعات من خارج الدولة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وربط قد تستخدم ضد أهداف في داخل الولايات المتحدة، وتعد أحداث 11 أيلول 2001 تعزيزاً لهذه التطورات (20).

وقد كان انسحاب الولايات المتحدة في 2001/12/13، من جانب واحد (40)، من معاهدة الدفاع المضادة للصواريخ الموقعة مع الإتحاد السوفيتي السابق (41)، الخطوة الأولى نحو تقويض سياسات الحد من التسلح ومن ثم الوفاق الروسي الأميركي الذي بني عليها الأمر الذي دعمته قضية الدرع المضادة للصوايغ

تنا يمكن القول إن البعد القانوني المشروة الدرة الصاروخي الأعيركي يتمثل في أن يعاددة (ABM) تعطر في مادتها الثانية نشر أتضف عضادة للصوارح، وهذا بهن أن إقامة نظام دفاع صاروخي قومي (NMID)، يتناقض مع جوهرها، بل إنه بتناقض مع جوهرها، بل إنه أنها نظام مع جوهر الرحد القانم بينهما، إذ إن إقامة نظام دفاح صاروخي يعني توفير لأن معاهدة BMA سمحت بإنشاء شبكين من الصوارح الدفاعية قللت إلى لئة واحدة فقط عام 1974. في حين يتطلب برنامج (MMD) إقامة عدة شبكات الله واحدة فقط عام 1974. في حين يتطلب برنامج (MMD) إقامة عدة شبكات نافية جديدة للدفاح عن إقليم الولايات المتحدة حيث يتم نشر رادارات في الأسكا وسائلة ويتطلب ذلك إجراء تعديلات على المعاهدة بما يسمح بشر الولايات المعاهدة عماروخ في الأسكا

وتيجة لذلك وقضت روسيا مشروع الدرع الصاروخي الأميركي بشدة، وهذا الهجرم الدبلوماسي الروسي على العشروع الأميركي كلل بتوقيع الرئيس الروسي المائية فلادمهر بوتين مرسوماً في 14 تموز 2007 يقضي بتعليق تطبيق روسيا لمعاهدة القوات التقليدية في أورها والاتفاقات الدولية المترتبة عليها، وكانت

الاتفاقية قد وقعت في 19 نشرين الثاني 1990 من جانب أعضاء حلفي الأطلبي ووارشو (سابقاً) وعلى رأسهم الولايات المتحدة وعدت في حينها نابيخا أنهاؤ الهاؤوبي الباردة وحجر الزاوية في سياسات الحد من التسلح وتحقيق الأمن والاستؤار الرؤوبي، ويعدد قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين غير مسبوق في تاريخ روسيا عز تتويد حلف شمال الأطلسي بالمعلومات بشأن قواتها التقليدية في أوربا، وكذلك عمليات المراقبة والتفتيش من جانبه على الوحدات الروسية، كما يلغي الزار العدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية في أوربا ويسمح لروسيا بتكيف قواتها في المدارة المجدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية في أوربا ويسمح لروسيا بتكيف قواتها في الشمال والجنوب<sup>(48)</sup>. الا أن توقيع اتفاقية ستارت الجديدة (8 نيان 2010) توسي بان هناك نوعا من التفاهم حول مشروع الدرع الصاروفي الأميكي وان لم ينص على ذلك صراحة في الاتفاقية <sup>(68)</sup>.

# رابعاً : البعد الاستراتيجي

من المتوقع أن تخلق الانعكاسات المترتبة على هذا النظام على المسنوى العالمي متاخاً شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالمية المتبادلة تكون قارية وتدفع بسباق السلح أشواطاً هائلة إلى الإمام، ويرجع ذلك إلى جملة من الاعتبارات الإستراتيجية المهمة في مقدمتها (<sup>497</sup>):

أولاً: أن هذا النظام يعمل على الاخلال بالتوازن الاستراتيجي تعديناً م الصين وروسيا بشكل لا يمكن أن تعتمله هانان الدولتان، فمن الناحية العملية وحال استكمال تطبيقه يوفر للولايات المتحدة تقوقاً إستراتيجياً غير مسبوق على هانيز الدولتين تاركاً إياهما مكشوفتي الظهر إستراتيجياً إلى درجة انكشاف قصوى لم تصلاها في أقصى درجات التوتر خلال حقية الحرب الباردة، إذ عبر استخدام هنا النظام تستطيع الولايات المتحدة اسقاط أي صاروخ باليستي ينطاق إليها نظراً من الصين أو روسيا، يبنما لا تستطيع أي من الدولتين إسقاط أي صاروخ أميركي من المستوى الباليستي نفسه، أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة بمأمن عن أي هجوم صاروخي لأنها ستستطيع صده، فأن بلدان العالم كافة تكون موضة لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أباً من دول العالم لا تملك قدرة الصد يُضيا التي تملكها الولايات المتحدة، وهذا وضع إستراتيجي مختل لم يحصل في أي وفت في العقود الماضية التي تلت الحرب العالمية الثانية.

النياً: إن هذا النظام يعمل على تعريص اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ المستية (ABM) (EBP) لخطر الإلغاء، فهذه الاتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي عام 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشيكات القوية الدفاعية وإنقت الأجواء مفتوحة ومعرضة للهجوم المتبادل وذلك يوصفها بيباة ردع لكل الدولة، حيث كان للدول خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من الدولة غير نعرفت للهجوم، أما الآن فنظرياً تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم على ذلك رورالذوق من أي انتقام من النوع نفسه.

ثالثًا: التخوف من أن هذا النظام لن يقتصر على حماية الأراضي الأميركية خديداً، وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية (معولمة) أنظر مما قد يبدو للوهلة الأولى، وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه الاستراتيجية ترمي إلى توفير غطاء مماثل من الدفاع الصاروخي لحلفاء الولايات التحدة البعيدين عنها جغرافياً مثل اليابان ونايوان، أي على حدود الصين وفي ففاتها الحيوي وبدا يحيط تفوقها الإقليمي، الأمر الذي يجلب القلق للاستراتيجيين المبنين.

رابعاً: قلق دول الإتحاد الأوري، الحليف عبر الأطلسي للولايات المتحدة والشرك التاريخي في حلف شمال الأطلسي من هذا النظام (أذ يرى المفكرون الإسرانيجيون الاوروبيون أن صواريخ إيران لا يمكن أن تصل الولايات المتحدة ولكنها بكن أن تصل قلب اوريا) (49% وشعورها بأن الولايات المتحدة لا تلقي بالأ للشراكة الأطلسية في تبني استراتيجيات أمن عالمية (50%، في الوقت الذي تتقد فيه الأوربيين بشخه عندما يقررون في شأن الأمن الأوربي وحدهم ودون استشارتها، وقد قويلت للمؤالظام الصاروخي ينقد شديد وبرود حتى من قبل بريطانيا الدولة الأقرب سياسياً بإسرائيجياً للولايات المتحدة، ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي

المضاد الصواريخ بوازيه على الضفة الأورية للأطلسي تصاعد مشروعات امتقال أمن القارة الأورية عن طريق تشكيل قوة أمن أورية منفصة عن حلف شمال الأطلسي، أو تعليق المكون والهوية الأورية للناتو نفسه، وبرغم كل النقد المياشر ونج الأطلسي، أو تعليق المكون والهوية الأورية للناتو نفسه، وبرغم كل النقد المياشر ونج المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من الحلقاء الأوربية، والنهدية، فإن الولايات المتحدة وأوربا الغربية، فإن الولايات المتحدة وأوربا الغربية، فإن الولايات المتحدة مصرة بعناد على المضي فيه حتى مع ما تطرحه بعض الأصوات الأوربية من احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي نفسة وانكفاء الولايات المتحدة وأوربا كل على حدة الإقامة نظام أمن خاص بعيداً عن الشراكة الطوباة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور الحرب الباردة.

وهنا يمكن القول إن البعد الاستراتيجي لمشروع الدفاع الصاروخي يعكن رغبة الولابات المتحدة في ترسيخ الانفراد الدولي باستخدام القود، وأنه يشكل خلغ في (التوازن الاستراتيجي)(<sup>(3)</sup> لصالح الولايات المتحدة على حساب روسيا الإتعادية إذ يقول هنري كيسنجر بأن الأمن المطلق لدول الأخرى، وفي هذا الصدد يبدو بشدة أن الولايات المتحدة بقضل الانفراد الذي تمارسه هي بأمس الحاجة إلى الأمن المطلق إذ إن اسرافها في استخدام المؤة. سوف يكون مصدر قلق دائم على أمن الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً ((<sup>(3)</sup>).

وأخيراً سيؤمن مشروع الدرع الصاروخي للولايات المتحدة تفوقاً واضحاً على حلفائها وخصومها، ويضعهم تحت المظلة الدفاعية والابتزاز الأميركي هذا من جانب، ومن جانب أخر، سيطلق هذا المشروع من جديد سياق التسلح مع كلمن روسيا الإتحادية والصين الشعبية (التي نسير بخطوات واقعية في السياسة الدولية)(53)، وما يترتب عليه من متاعب اقتصادية تلحق بهما(68).

### المطلب الرابع: رؤية مستقبلية لمشروع الدرع الصاروخي الأميركي

إن الأزّمة الدولية التي نشبت بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فيما يتعلق بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي تعيد إلى الأذهان أزمة الصواريخ الكوية الم 1961، ولكن مع نغير البنة الدولية بجوانبها السياسية والاقتصادية والكنولوجيا والمسكرية كافة، ولذلك شكلت قضية الدفاع الصاروخي من المنظور السياسي مؤلف حسن نية الغرب ومصداقيته في عام 2007، فلروسيا الإتحادية مخاوف بنأن فيها المنطط الأميركية في تحقيق هدفها المعلن باعتراض الصواريخ التي نظال من المنزول الأوسط و ولا سيما الدول التي تعدها الولايات المتحدة مارقة وزن روسيا الإتحادية لهذا الوصف - (55). إلى جانب هذه المخاوف، يتنبه بوجود رابع غذى خلف الحملة الروسية، فروسيا الإتحادية تعد القواعد والعضور الميكي الأميركي على مقربة من الحدود الروسية الأوربية بطابة انتهاك لتفاهم بهدم نشر الموارد العسكرية الغربية في أراضي الأعضاء الجدد في حلف الناتو، كما أثيرة انهام روسيا الإتحادية بأنها تحاول دق أسفين بين أعضاء حلف الناتو، كما

وعلى الرغم من تأكيد عدد من الخبراء العسكريين ولا سيّما في الولايات المتخدّة على أن الدرع الأعيركية العضادة للصواريخ لا تمثل تهديداً لروسيا، لا سيّما أن روسيا نبحث في تطوير تكنولوجيا للصواريخ ذاتية الدفع (الباليستية) قادرة على اختراق أي نظام دفاعي بما في ذلك الدرع الصاروخية الأميركية المزمع انشاؤها، وقد أبيت أول تجرية ناجحة للصاروخ توبول ـ أم (إس ـ إس 120 م ع في نيسان 2004 ثم إطلاق صاروخ جديد عاير للقارات ذي رؤوس متعددة من طراز (ار إس 24) وذلك في 29 أيار 2007، إلا أنه يظل للجانب الروسي حججه ومبرراته التي يمكن في ضيئا تفهم الدورف الروسي

أولها: يتعلق بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسية في تأكيد كونها لاعباً دوئياً لا يعكن تجاوزه في المستقبل (160 أو اختراق دائرة أمنه القومي دون مشاركة فعالة من يأنه خفي قمة مجموعة الثماني في المانيا 2007 قدم فلادمير بوتين للرئيس الأميركي يوش عرضاً يقضي باستخدام موقع رادار روسي في أذريجان بديلاً للنظام المناؤه في التشيك، وخلال لقاء فلادمير بوتين وبوش في ولاية دميشفن، في نيز 2007، اقترح الرئيس فلادمير بوتين استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء في منطقة كراسنودار جنوب روسها وهو ما يؤكد أن روسيا لا ترفض المشروع عن

حيث المبدأ ولكنها ترفض انغراد الولايات المتحدة بتنفيذه، وتأكيد هيمتنها ونفوذها في منطقة ما زالت روسيا الإتحادية تعدها بوابتها الغربية، وتسعى روميا مالرًا إلى الحيلولة دون وقوع الصنطقة بالكامل تحت الهيمنة الأميركية واقتلاع بقايا النهز الروسي بها.

ثانيها: عدم توقيع دول حلف الأطلسي على الاتفاقية المعدلة لمعاهنة القوات التقليدية في أوربا التي وافقت عليها القمة السادسة لمنظمة الأمن واتعابن القوات التقليدية في أوربا التي وافقت عليها القمة السادسة لمنظم الروسية المستجدات التي أدى إليها انتهاء الحرب الباردة، وقد صدفت روسيا على المعاهدة عام 2004. كما صدقت عليها بيلاروسيا وكازاخستان واوكرانيا، ورفضت دول حلف شمل الأطلسي (26 دولة) القيام بذلك واصرت على وجوب تنفيذ روسيا لما يطاق عليه الترامات السطنبول أولاً وهي سحب القوات الروسية من مولدافيا وجورجيا المجاورتين لروسية من مولدافيا وجورجيا المجاورتين لروسية رغم الرفض الروسي التام لذلك.

ثالثها: أن المشروع الأميركي، من وجهه النظر الروسية، يمثل تهديداً مبائراً لأمنها القومي وهو يرمي إلى حرمانها من القدرة على توجيه الضرية الثانية الرادعة للولايات المتحدة في حال قيام الأخيرة بالهجوم على روسيا، ومن ثم ي حرم المشروع روسيا الإتحادية من ضمان أمنها وسلامة شعبها(<sup>620</sup>).

وخلاصة لما تقدم، سيخل نشر الدرع الصاروخي الأميركي في أوربا في الوازن الاستراتيجي المستقبلي، بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، ولذلك رفضت روسيا الإتحادية المشروع رفضاً قاطعاً، ورفضت التيريزات الأميركية بأنه موجه نتو إيران، وليس نحوها، وأكدت أنه يهدد أمنها الرووي والقومي، كما عدت نشر انظام الراداري في جمهورية التشبيك بمثابة نشر نظام كامل للتجسس عليها ولذلك قال الرئيس الروسي السابق فلادمير بوتين لن أخفي أن واحدة من أصعب القضايا كانت وما نزال الدفاع الصاروخي في أوراء، كما رفض الرئيس الروسي العالي دمتري ميدفيدف الرئيس الروسي العالي دمتري ميدفيدف الرئامج الصاروخي الأميركي، إذ أشار بتاريخ 27 حزيران 2008، إلى أن

هذا الظام الصاروخي لا يخدم أمن أوريا لأنه سينظر إليه على انه دعوة إلى المشاركة في ساق التسلح<sup>600)</sup>. بل أن المشروع سوف يحسم استراتيجية الردع في العلاقات الأيركية الروسية. لصالح الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يؤثر سلبا في إملاقات الأميركية الروسية.

وانطلاقا عما تقدم يمكن القول إن مستقبل نشر مشروع الدرع الصاروخي الأيركي يتمثل في احد الاحتمالات المستقبلية الآتية:

الاحتمال الاول: مشهد نشر الولايات المتحدة الأميركية الدرع الصاروخي الأميري بشكل منفرد: \_ يمكن القول أن احد الخيارات الأميركية المطروحة للتعامل مع هذه القضية الاستراتيجية هو المضى قدما في نشر هذا المشروع دون الاخذ بنظر الانتيار عصالح روسيا الإتحادية، من خلال التعاون مع حلفائيا الاوسيان وحلفائها في حلف شمال الاطلسي، ويذلك سيكون نشر هذا المشروع على وفق مصلحة أميركية ضيقة، الأمر الذي يتعكس بشكل سلبي على العلانات الأميركية الروسية. ونظرا لتمسك روسيا الإتحادية بموقفها الرافض لنشر هذا الفراي على المنافض لنشر منالم المؤلفية ال

الاحتمال الثاني: التراجع في نشر الدرع الصاروخي الأميركي: يمكن القول إن نتيجة المقيرات الدولية والاقليمية، ونتيجة لتغيير مجموعة من الوقائع في السياسة الدولية من مثل البحاد تسبوية لمسألة العلق النووي الإراني، والحرب على الإيجاب، فضلاً عن الأوضاع الداخلية الأميركية كما هو الحال في تراجع نمو الاتصاد الأميركي، وضخامة حجم الاتفاق على هذا المشروع، والتغير الذي طرأ في أشراك المترافيجي الأميركي، علاوة على عدم رغبة الولايات المتحدة في أشراك روسيا الإتحادية في هذا المشروع، كل هذه الامور يمكن أن تدفع باتجاء تراجع الولايات العتحدة على المؤشرات

الحالية فإن هذا المشهد يعد ضعيف التحقق، لأن الولايات المتحدة مصمعة عل نشر مشروع الدرع الصاروخي حتى وان أسنغرق وفتاً طويلاً.

الاحتمال الثالث: التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في نر مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. إن احد الخيارات المطروحة لدى الإدارة الأميركية والتعاون مع روسيا الإتحادية في نشر المشروع، ونظرا لظهور مكانة روسيا الإتحادية في نشر المشروع، ونظرا لظهور مكانة روسيا الإتحادية في الوقت الحالي، واجتمالات المتحدة لهذا المستقبل، فضادً عن الرفض المطلق الإتحادية النشر الولايات المتحدة لهذا المستقبل، فضادً من هذه الفقات، كل منفود، فضلاً عن الكلفة الباهضة للمشروع، وامكانية تحمل روسيا الإتحادية جزءاً من هذه الفقات، كل الاستراتيجية الدولية المهمة للأمن القومي الروسي والامن القومي الأميركي، ومن لم فإن مشهد التعاون في نشر المشروع هو المرجح، بمعنى أن شروع الولايات المتحدة في ناء مشروع الدرع الصاروخي، سيدفع العلاقات الأميركية الروسية إلى مزيد من التوتر وسيؤدي إلى زيادة سياق التسلح العالمي، أما الوصول إلى صفة توافقية حول الحدرع سينعكس بالايجاب على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بل إن المشروع سينعكس بالايجاب على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بل إن المشروع سينحول إلى قضية للمساومة والتسوية.

يمكن القول إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي يعد من أبرز القفايا الاستراتيجية في العلاقات الأميركية الروسية، بل أصبح مظهراً من مظاهر النوز والصراع في هذه العلاقات، ومن اجل اختيار النتائج التي تم التوصل إليها في الفصال الثاني، فإن للمقومات السياسية والعسكرية للعلاقات الأميركية الروسية الأرابالغ في هذه القضية، فعملية توسيع حلف شمال الأطلسي الذي تهيمن الولايات المتحدة على قراراته يؤثر بشكل سلبي على هذه القضية، إذ إن سعي الولايات المتحدة إلى نشر هذا المشروع في إطار حلف شمال الأطلسي يؤثر بشكل مباضا على هذه القضية، ومن ثم فإنه سوف يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية الروسية.

اما فيما يتعلق بإعادة تشكل النظام الدولي فإنه يؤثر في هذه القضة الاسترانيجية بشكل كبير، إذ إن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي هو آلية من آليات <sub>هملة</sub> الولايات المتحدة على النظام الدولي، ومن ثم فإن إصرار الولايات المتحدة على نقر المشروع سوف ينعكس سلباً على العلاقات الأميركية الروسية، بل يزيد من علة التوثر في هذه العلاقة. علاوة على ذلك، فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) أثر خلل ماشر على هذه القضية الاستراتيجية، إذ إن أحد المبررات التي تقدمها إليبيات المتحدة من اجل الشروع في نشر هذا المشروع هو أنه برمي إلى التصدي . الصواريخ التي قد تأتي من دولة مارقة أو من خلال سيطرة مجموعات مسلحة على منصات إطلاق الصواريخ في أية دولة من الدول التي تعدها الولايات المتحدة وَاللَّهُ وَهُو الأَمْرِ الذِّي تَرَفُّتُهُ رُوسِيا الإتَّحَادِيةِ، الأَمْرِ الذِّي يَتَعَكَّسَ سَلَّباً على هذه النف الاستراثيجية ومن ثم بذهب بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التوتر، وأخيرا وليس اخراً، فإن الحرب الروسية الجورجية قد أثرت يشكل سلبي في هذه القضية، بل إن احد أسباب هذه الحرب هو سعى روسيا الإتحادية نوجيه رمنالة قوية لا ليس فها، بأنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر الدرع الصاروخي فإن روسيا الإتعادية لن ثقف مكتوفة الأيدي، بل لديها القدرة على الوقوف بوجه هذا المشروع، ومن ثم أثرت هذه الحرب بشكل سلبي على هذه القضية الاستراتيجية. أما المقومات الاقتصادية للعلاقات الأميركية الروسية فإنها لا تؤثر بشكل واضح في هذه القضية الاستراتجية باستناء تكلفة المشروع ومدى استعداد الدول الأوربية للمشاركة في تحمل نققاته، ومن ثم فان مشاركة الأوربيين بهذا المشروع سوف يؤثر سلباً في هذه النَّفِ الاسترائيجية، ومن ثم في العلاقات الأميركية الروسية.

وخلافاً للمقومات الاقتصادية، فإن للمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الرسية أثراً واضحاً على هذه القضية الاستراتيجية ومستقبلها، إذ إن أحد أسباب شوع روسيا الإتحادية في زيادة إنقاقها العسكري هو إصرار الولايات المتحدة الأميركية على الشروع في نشر مشروع الدرع الصاروخي الأميركي بالقرب من الحدود الرسية وتحديداً في بولندا وجمهورية التشبك، الأمر الذي زاد وسيزيد من حدة التوثر في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل، علاوة على ذلك تؤثر القواعد العسكرية في أسيا الوسطى تأثيرا كبيراً في هذه القضية الاستراتيجية، إذ تنظر روسيا الإتحادية إلى هذه القواعد العسكرية على أنها جزء من عملية إعادة تطبيق استراتيجية.

الاحتواء تجاهها، بمعنى أنها تتكامل مع مشروع الدرع الصاروخي من اجل تطويقها. 
بل قد تستخدم هذه القواعد من اجل نصب بعض مكونات هذا المشروع في مقد 
القواعد، ومن ثم يؤثر هذا المقوم تأثيرا سلبياً في هذه القضية الاسترانيجية، ومن ثم 
يؤيد من حدة التوتر في العلاقات الأميركية الروسية. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات 
الاستراتيجية النتائية فإن لها أثراً مباشراً على هذه القضية، إذ إن هذه الاتفاقيات 
تمثل أساس التوازن الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، بل إنها 
ولذلك فان شروع الولايات المتحدة بنشر مشروع الدرع الصاروخي يمثل انتهانً 
ولذلك فان شروع الولايات المتحدة بنشر مشروع الدرع الصاروخي يمثل انتهانً 
بلاتفاقيات الاستراتيجية المعقودة بين المولتين، ومن ثم فإنه سوف يؤثر بشكل 
سلبي على هذه القضية، ومن ثم على العلاقات الأميركية الروسية، أما الالتزام بهنه 
للاتفاقيات فإنه سوف ينعكس إبجاباً على العلاقات الأميركية الروسية، أما الالتزام بهنه

وخلاصة ما تقدم، فإن معظم المقومات السياسية والعسكرية للعلاقان الأميركية الروسية تمارس تأثيرا سلبياً في قضية مشروع اللدرع الصاروخي الأميركي الأميركية الروسية، وهو الأمر الذي يزمن على صحة النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني من إن التوثر والتنافس هو السمة الغالية للعلاقات الأميركية الروسية،

### القضايا السياسية الدولية (الملف النووي الإيراني أُنموذجاً)

لقد واجهت العلاقات الإيرانية الغربية بشكل عام والعلاقات الإيرانية الأميركية بشكل عام والعلاقات الإيرانية الأميركية بشكل عام والعلاقات الإيرانية الأميركية بأسهت بشكل مباشر في توترها وانقطاعها في بعض المراحل مع عدد من الدول الأورية، وكان أبرز هذه التحديات هي الايديولوجية والسياسة التي تبناها النظام الإيراني بعد عام 1979<sup>(66)</sup>، وأزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران، وتفجير السفارة الأميركية في بيروت عام 1982، وقضية الكاتب البريطاني سلمان رشدي بكناك قضبة مطهم ميكونوس عام 1982، فضلاً عن قضايا أخرى لا تقل أهمية عن سافاتها مسألة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، ومعارضتها لعلية السلام وتهديد أمن واستقرار (إسرائيل) وقضايا إقليمية أخرى<sup>(63)</sup>، لكن أهم هذه التحديات هي قضية البرنامج النووي الإيراني الذي يعد في المرحلة الراهنة الغيبة الأساسية والتحدي الأكبر الذي يقف أمام الطلاقات الأميرانية الغربية، ويحول دن نظوري الإيراني ولذلك فقد أصبح دن نظوري الإيراني ملفأ للمساومة في العلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الماردة.

#### المطلب الأول: ماهية البرنامج النووي الإيراني

على الرغم من أن بدايات الرنامج النووي الإيراني تعود إلى عام 1974 إذ تعاقدت إيران مع فرنسا في مساعدتها في عمليات تركيز اليورانيوم مع المانيا حيث انتفقت مع شركة سيمنس على إنشاء مفاعلين توويين بمدينة بوشهر، إلا أن النشاطات النووية بدأت بعد حرب الخليج الثانية، فقي عام 1992 استطاعت إيران أن تشيئ مفاعلا نووياً (5 ميجاوات) استهدف القيام بأعمال بحثية ودراسات نوويا وسرعان ما خضع للتفنيش تنبجة للضغوط الدولية، وفي عام 1993 وافقت الصير على أنشاء مفاعلين نوويين (300 ميجاوات) قرب بوشهر، وقد حاولت الولايان المتحدة من خلال ممارسة الضغط على الحكومة الصينية للحيلولة دون إنمام الاتفاق، وفي كانون الثاني 1995 وقعت إيران اتفاقية مع روسها الإتحادية نؤم. بموجهها الأخيرة بتسليم مفاعلين (1000 ميجاوات) أنشئت في مدينة بوشهر مقابل دولار (60)

لقد نشبت الأزمة النووية الإيرانية، عقب إقدام إيران على تطوير قدرانها في مجال تخصيب اليورانيوم (66)، وذلك حينما انضح في أواخر عام 2002 أن العكومة الإيرانية تقوم بيناء منشأتين سريتين الأولى لتخصيب اليورانيوم بالقرب من معية ناتئز، والثانية الإنتاج الماء الثقيل بالقرب من مدينة أراك الواقعة غرب طهران، من دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد جاء اكتشاف هذه المسألة مع إعلانها يعرف «بالمجلس الوطني الإيراني للمقاومة، وهو أحد فصائل المعارضة الإيراني للمقاومة، وهو أحد فصائل المعارضة الإيراني المقاومة، المناقبة المنافى معاجداً عن رقابة الوكالة الدولية، بهدف صنع الأسلحة النووية، ثم تأكدت هذه المزاعم من خلال صور الأضار المناعية الأمركية (69).

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ثم الحرب على العراق، اتبعث الإدارة الأميركية نهجاً تصعيديا ضد إيران وعمدت بين الحين والآخر إلى التلويع بأن مجالات التعامل مع البرنامج قد تتسع لتشمل الخيار العسكري، كما حذرت الإدارة الأميركية إيران في أكثر من مناسبة تحويل ملفها النووي إلى مجلس الأمن إذا أصرت

على استنتاف أنشطتها الحساسة المتعلقة بالوقود النووي، وهو ما حدث بالفعل حث أمالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 2006/2/4، ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، بعد النصوبت على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكال<sup>60)</sup>.

قد تعاقبت الأحداث بسرعة بعد حجمات 2001/9/11، وانتكست على الهلاقات الدولية، إذ وضعت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية مكافحة ما أسعد (الإهاب) وبدأت هذه الاستراتيجية بالحرب على أفغانستان، وتصريحات الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في الناسع والعشرين من كانون الثاني 2002 حول ما أسماء بد دول محور السر (إيران والعراق وكوريا الشمالية)، لتزيد من تحديات الملاقات وتعكر الأجواء بين إيران والدول الغربية وجاءت بعدها الحرب على العراق وامثلاله في عام 2003، وقد استفلت الولايات المتحدة الأميركية أحداث أيلول 2003، لتذيذ منطقة الخليج العربي وتعزيز فوزا في منطقة الخليج العربي وتعزيز منطقة الخليج العربي وتعزيز منطقة الخليج العربي وتعزيز

وعلى الرغم من ذلك، وفي تموز 2002، وقعت إيران وروسيا انفاقاً لبرنامج طيل الأمد لتعزيز التعاون من خلال بناء عدة مفاعلات نوية التي من المخطط أن لمل إلى سنة مفاعلات وبرنامجاً مشتركاً لإنتاج الطائرات<sup>(70)</sup>. وبذلك أضحى البرنامج الووي الإيراني مصدراً مهماً لخلافات مهمة بين الولايات المتحدة وروسيا الإحارية، حول ما إذا كانت روسيا وافقت على تقديم تكنولوجية القوة الطاردة المرتزة وغيرها مما هو خاص بالتخصيب<sup>(71)</sup>.

#### المطلب الثاني: دوافع البرنامج النووي الإيراني

ثمة العديد من العواصل التي دفعت إيران للحصول على التكنولوجيا النووية وجعلت من الخيار النووي حلماً إيرانياً منذ أكثر من أربعة عقود حيث استحوذ البرانية التووي الإيراني ولا يزال على حيز كبير من اهتمامات الحكومات الإيرانية المتعلقة، فإيران تقع في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، فهي تقع بين أغنى

السلسة اليامعية (2)

منطقتين في العالم هما منطقة الخليج العربي ومنطقة بحر قروين، وثمة تنافس بولٍ محموم ولا سيّما من الولايات المتحدة الأميركية للسيطرة على هانين المنطقتين اللتين تتمتعان بموقع خاص في الاستراتيجية العالمية الأميركية، بحكم أروانها الطبيعية الهائلة من النقط والغاز الطبيعي كما أن لايران امتداداتها العرفية والمنهية المتشابكة مع العديد من دول الجوار مع ما يعنيه ذلك من احتمالية نشوب تهديدان محتملة لوحده الجبهة الداخلية الإيرانية(27).

يعد الملف النووي الإيراني من أكثر الملفات التي يبدو فيها ويتضم النثيرا الإيراني، إذ تتمسك إيران بحقها في حيازة التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وتعرر حقاً أصيلاً لها بمقتضى بنود معاهدة منع الانتشار النووي، وهذا التشدر يور تفسيره في مجموعة من الدوافع والاعتبارات التي تجعل إبران متمسكة بينا الخيار (73) وأولها: الدوافع الاقتصادية: إذ تعلن إبران رغبتها في تأمين (20%) من الطاقة الكهربائية بواسطة المواد النووية، وذلك لتخفيض استهلاك الفاز والنفط يد أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الدوافع لا تبدو منطقية، فالمفاعلات سوق تكلف مليارات الدولارات، وهي ليست ذاتُ فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية لدولة مثل إيران التي تمثلك مخزوناً ضخماً من النفط والغاز يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بتكلفه لا تتعدي (18 ـ 20%) من تكلفة الكهرباء النووية، علاوةً على أنها ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب البلاد بعيداً عن العدن والمنشآت الصناعية في الشمال، وهو ما بقلل من إمكانية الاستفادة من هذه المفاعلات في نوليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستهلاكية. ثانيها: للنوافع العسكرية: فالفكر الاستراتيجي الإيرائي ركز بشدة على الدروس المستفادة من الحرب العراقية الإيرانية، وهو الأمر الذي دعم اتجاه إيران لتطوير برنامج نوي إيراني<sup>(74)</sup>. **ثالثها: الدوافع الاستراتيجية:** إذ يتدرج تطوير القدرات النووية في إطار تصور متكامل للسياسة الخارجية الإيرانية إقليماً ودولياً. يقوم على تعقيق هدف أصاسي وهو بناء مكانة مثميزة على الساحة الإقليمية. والقيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمن الخليج<sup>(75)</sup>، وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب آسياء ولذلك فأن السلاح النووي يمكن أن يقدم لإيران أداة بالغة الأهمية لتعزز طانتها الإقايمية والدولية وذلك ينمثل بالأتي: أولاً: البيئة الإقليمية غير المستقرة المحملة إيرانه فهي محاطة بقوى اما لها تاريخ طويل من العداء (العراق)<sup>(76)</sup> أو غير مِهْقَ بِهِا (بِاكستان وروسها) أو متحالفة كلياً مع الولايات المنحدة (أدربجان وتركيا مُنْ مِنْ مِنْ مَوْتُرات عدم الاستقرار تزايد الوجود العسكري الأميركي في مُطْقَة آسِيا الوسطى والفوقاز، ولا سيَّما أن هذه المنطقة تمثل المحيط الاستراتيجي الميوي لإيران مثل تركيا وأذربيجان وأففانستان والعراق<sup>(777)</sup>، مع تصاعد مواقف الهزات المتحدة العدائية المتكررة والمتوالية ضد إيران. ثانياً: إحداث تقارب في وراين القوى مع (إسرائيل)، والتي تعد الدولة الوحيدة التي تمثلك أسلحة نووية في ينطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في ظل تصاعد حالة العداء الواضعة بين الجانبين ب<sub>عة ا</sub>لإختلال الأمبركي للعراق. ث**الثا**ً: اختلال معادلات القوة في منطقة الخليج بعد الهار العراق بوصفه قوة إقليمية عسكرية وسكانية كبرى، ودخول معظم دول الخليج تت مظلة الحماية الأميركية من خلال القواعد العسكرية في هذه الدول، وهي انتلالات من شأنها أن تفري إبران لإمكانية تطوير قدراتها النووية لمواجهة التهديدات الأمركية والإسرائيلية، بل (توفر عنصرا للردع بيد ايران)(<sup>78)</sup>. رابعاً: تحول البرنامج النووي الإيراني إلى مصدر فخر قومي للعديد من الإيرانيين، فهو يمثل عنصراً مهماً في مواجهة الفطرسة الأميركية، لا سيّما بعد فشل التيار الإصلاحي في تحقيق الرخاء الذي وعد به، وأصبحت البلاد ثعاني من أزمة اقتصادية، مما أضعف قدرته داخلياً وخارجياً، ومن ثم قأن توحيد مواقف الإيرانيين بشأن البرنامج النووي ياتي في مصلحة الحكومة والنظام الإيراني على الصعيدين الداخلي والخارجي <sup>(79)</sup>.

انطلاقاً من الدوافع والاعتبارات السابقة، تختلف الولايات المتحدة الأميركية ورمبا الإتحادية في كيفية النظرة إلى الدوافع السابقة الذكر، ومن ثم تختلفان في غاط محددة وتتوافقان في أنه لا يجوز لإيران امتلاك الطاقة النووية لأغراض عسكرية، ومن ثم اختلفنا في طريقة التعاطي مع الملف النووي الإيراني، بل أصبح الملف النووي الإيراني، بل أصبح الملف النووي الإيراني، بل أصبح الملف منفح اللهائي أداة للمساومة السياسية في العلاقات الأميركية الروسية، وهو ما سيضح من خلال المطلب الثلاث.

## المطلب الثالث: أبعاد الملف النووي الإيراني واثارها في العلاقات الأميركية الروسية

يعد الملف النووي الإيراني من أهم نقاط الخلاف بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة وقد بان أثره في العلاقات الأميركية الروسية مؤخراء فإيران من وجه الشغط الأميركية تشكل أكبر التحديات التي يجب النعامل معها على وجه السيغة على حين لا ترى روسيا في البرنامج النووي الإيراني ما يستدعي تغوف الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، إذ تراه سلمياً لحد الآن. لقد أصبحت الأرمة النووة الإيرانية واحدة من القضايا ألتي تثيرها الإدارة الأميركية مع جميع زؤارها، وكان من الطبيعي أن تثير الإدارة الأميركية هذه القضية مع روسيا الإتحادية التي تعدها الولايات المتحدة الحليف العسكري لإيران، في سعي منها إلى فك طلاسم ذلك الحليف ومنع تصدير التكنولوجيا النووية إلى إيران، لأن في ذلك تهديداً للممالح الأميركية والغربية، وحسب زعمها، في كل من الخليج العربي (والعراق)(60) والصراع العربي الإسرائيلي(61).

## البعد الأول: البعد السياسي

لقد بدأت العلاقات الروسية الإيرانية منذ سنوات تأخذ الطابع الاستراتيي، ولا ديتما بعد استلام الرئيس فلادمير بوثين السلطة في روسيا الإتحادية ثم خلفه في ذلك ديمتري مدفيدف الذي تبنى نفس النهج للرئيس فلادمير بوتين في السياسة الخارجية الرؤسية، وتوجهه في اعادة النظر في أولويات السياسة الداخلية والخارجية اللوسية انطلاقاً من المصالح الروسية (<sup>(28)</sup>). إذ ترى روسيا (أنه يجب أن يكون العالم متعدد الأقطاب فعالم وحيد القطب عالم غير مقبول، والهيمنة أمر لا يمكن السماح به، فليس في وسع روسيا قبول نظام عالمي تكون ناحية اتخاذ جميع القرارات فيه ملك بلد واحد، كالولايات المتحدة، فعالم كهذا بسيكون غير مستقر، ومهداداً ,

إن روسيا التي تطمح لاستعادة دورها السابق بوصفها دولة عظمى لها مكانتها الدولة تجد في إبران الدولة الأكثر أهمية، من حيث موقعها الاستراتيجي بين أغنى منظين بالنقط في العالم، وتشرف على مضيق باب المندب وعلى جزء كبير من الخلج العربي من جهة وعلى حدود جمهوريات أسيا الوسطى والقوقاز من جهة ثانية، على حين تسعى إبران إلى دور إقليمي فعال ومؤثر في المنطقة وتجد في روسيا الطف الأسب، الإثقاء عدد من مصالحهما المشتركة في المنطقة وللقدرات الميكرة والثقية التي تملكها دوسيا وتحتاجها إيران في الوصول الإستراتيجيتها المنتوهة أللي تملكها دوسيا وتحتاجها إيران في الوصول الإستراتيجيتها المنتوهة أللي

وتدكم هذه العلاقات عدة سمات رئيسة تشكلها وتؤثر في مسارها: أولها، يزيل وتأثير طرف ثالث عليها وهو في هذه الحالة الولايات المتحدة الأميركية الني ثدد طبيعة العلاقة معها شكل العلاقات الروسية، وحالياً يرجع تحسن العلاقات الرسية الإراثية إلى التوثر الشديد السائد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإراث<sup>69</sup>؛ ثانيها، تحتل الأبعاد السياسية الأمنية أولوية واضحة في هذه العلاقات على الرغم من أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية تظل تابعة أو نقيع خلف الهلاقات السياسية الاستراتيجية، فهي وابطة تختلف عن معادلة علاقة إيران بالقرب الني نقل تأثير العامل التجاري والاقتصادي على العامل السياسي؛ ثالاً، تستمر الرئية وراء عدم مأسسة العلاقات الثنائية حتى الآر<sup>68)</sup>.

وتيجة لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تجريد روسيا من استخدام الملف اليوي إلاياني ورقة للضغط عليها، ولا سيّما فيما يتعلق بسعيها لتنفيذ المشروم، النبوي الإياب المتحدة قد يدفع إلى محاولة الالتفاف حول المشروم الأميركي من حلال التعاون مع إيران، وهذا ما دللت عليه زيارة الرئيس الأنبق) محمد خاتمي لروسيا والتي حملت رسالة مفادها أن القطيعة مع الولايات المتحدة لم تعد تعني دفع إيران نحو العزلة، وإن إيران قادرة على العثور على أصدقاء وشركاء بين الدول الكبرى في العالم (80).

على هذا الأساس تحاول روسيا الاتحادية من خلال تقاربها مع إيران كسرطوة العزلة التي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها دلك أن روسيا تجد في إيان المسيلة التي يمكن من خلالها خلق موطئ قدم لها وتأكيد وجودها في منطقة إلى الوسطى والقوقاز (60) وهي المناطق التي تتمتع إيران بتأثير تقافي وحضاري مبائر عليها. كما أن التقارب يمكن أن يتبح لها التنسيق والعمل بشكل مباشر مع إيان حينما يتعلق الأمر بافغانستان ولا سيّما وأن الطرفين يشتركان في الموقف نياد حكومة طالبان السابقة (69).

انطلاقاً مما تقدم، بؤثر البعد السياسي للأزمة النووية الإيرانية في العلاقان الأمركية الروسية، إذ تحاول روسيا الإتحادية برعامة الرئيس دميتري مدفيدف ورئيس الوزراء فلادمير يوتين أن تستعيد دورها ومكانتها الدولية من خلال حضور فاعل ومؤر في القضايا العالمية الموثرة في السياسة الدولية، ومن أبرز هذه القضايا، الملق الزووي الإيراني، الذي أصبح يمثل قضية مهمة في العلاقات الأميركية الروسية بل أصبح قضية للمساومة والتسوية، الأمر الذي جعل من هذه القضية مجالاً للتفاعل السابي بن الدولتين.

# البعد الثاني: البعد الاقتصادي

إن درجة النرابط الدولي تتضح في أحد جوانبها من خلال حجم التفائلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين في النسق الدولي، فكلما زادت تلك المعاملات زادت درجة الترابط بين وحدات البنيان الدولي (96). ولذلك تؤدي المكاسب الاقتصادية دوراً مؤثراً في العلاقات بين الأطراف الدولية. إذ تعد روسيا الإتعابة بعثابة شريك نووي لإيران وهي تسعى نحو استمرار تفعيل العلاقات الاقتصادية بيئه الدولتين وفي المجالات كافة، إلا انه أمام الفرص الاقتصادية الضخمة التي يقدمها البرنامج النووي للاقتصاد الروسي، تقلل العلاقات الاقتصادية مع الغرب هدفاً آخرا يقل أهمية لدى روسيا، ففي ظل حكمي فلادمير بوتين ودمتري مدفيدف- الذي يوصف بالديمقراطية الموجهة ـ أنصرف هدف روسيا الأول إلى تأسيس وإقامة دولة حديثة قوية، ولأساب مختلفة بدأ بالفعل الاقتصاد الروسي في التحسن، وأصع حديثة قوية، ولأساب مختلفة بدأ بالفعل الاقتصاد الروسي في التحسن، وأصع

نتجع الاستثمارات الأجنبية من أهم أهداف القيادة الروسية. كما أضحى دمج الاتماد الروسي في الاقتصاد العالمي هدفاً رئيساً للحكومة الروسية<sup>(91)</sup>.

إن النعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين إيران وروسيا الإتحادية اللتين ليكان معة (50%) من الاحتياطيات العالمية للغاز، يتمثل في تبادلاتهما التجارية الميكن عمو إضطراد، مع استمرار المقاطعة الأميركية خصوصاً، والغرية عموماً، بل تمو باضطراد، مع استمرار المقاطعة الأميركية خصوصاً، والغرية عموماً، بل (60%) ملايين عام 2002)، وهذه التبادلات تزداد وثوقاً في قطاع من قطاعات شافة (النووية) والأجهزة على أنواعها والصناعات المعدنية والسيارات وتطوير حقول غيراني عن أسيا الوسطى، ومرفأ بوشير على الخليج العربي، وهو ممر يمثل مصلحة بإسراتيجية مهمة جداً، ويؤمن اتصالاً مباشراً بين سيبيريا والمياه الدافنة والحلم الإلى الدبلوعاسية الروسية (20%). وتعدد إيران عدا عن ذلك سوقاً اقتصادية مهمة الرسال مسكنة والتقنية ومساعدتها على حل الأزمة الاقتصادية الروسي، وتمكينها من النهي منها المجمع الصناعي المسكري والاقتصادي الروسي، وتمكينها من المهرنيا المسكرية والاقتصادي الروسي، وتمكينها من الهالية (10%).

فيناك جدوى اقتصادية للتعاون في المجال النووي بين روسيا الإتحادية وايان فضلاً عن قيمة عقد بناء معطة بوشير الكبيرة، وسوف يتم توفير فرص عمل لنوالي (10) الآف من خبراء الطاقة الذرية والمتخصصين وهو أمر لا يقل أهمية عن أيف السفقة ذاتها، ولا سبّما وأن الصفقة تمت في وقت كانت روسيا تعاني من عنم استقرار اقتصادي وهجرة للمقول والعلماء في مختلف المجالات هذا فضلاً عن الآقاق المستقبلية للتعاون مع إبران في هذا المجال، فقد أعلن أسد الله جوري نائب مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عزم إيران إنشاء أحد عشر مفاعلاً وأولا الكوريائية حتى عام 2021، فقد أبدت روسيا استعدادها لبناء أثر من غاعل بمليارات الدولارات، إذ إنَّ هناك رغبة أكيدة من الجانب الروسي

لمواصلة التعاون مع إيران والاستفادة من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباش<sub>رة</sub> لذلك، وقد تردد أن عقداً في طريقه للتوقيع بين البلدين تقوم روسيا بمقتضاه بإنثار مبعة مقاعلات جديدة في إيران بقيمة أجمالية (10) مليارات دولار<sup>199</sup>)

ولذلك انعكست جميع هذه المتغيرات في الموقف الروسي من البرزايج النووي الإيراني. فقي خضم الضغط العنيف على إيران من جانب الولايات المتداة الإيراني، فقي خضم الضغط العنيف على إيران من جانب الولايات المتداة الإردان وتفهماً لموقفهما في تحدي واضح للإدارة الأميركية ولكل ما تبذله الولايات المتحدة من ضغوط على روسيا بما في ذلك فرض العقوبات على الشركات الروبية المتعاونة مع إيران (55).

وخلاصة لما تقدم، فإن البعد الاقتصادي للبرنامج النووي الإيراني قد انعكس على العلاقات الأميركية الروسية من حيث أن درجة الترابط الاقتصادي بين روسيا الإتحادية وإيران أعلى من درجة الترابط الاقتصادي بين إيران والولايات المتعدة والدول الغربية، ولذلك فإن هناك مصلحة روسية إيرانية في تفعيل الترابط إلى أقصى درجة، لأن ذلك سوف يعطي الطرفين مجال حركة واسعة في السيان الدولية، من أجل أضعاف التفرد الأميركي في القضايا الدولية.

#### البعد الثالث: البعد العسكري

تكتسب المعلاقات الأميركية الروسية أهمية كبرى في مجال الاستخدام العسكري للطاقة النووية نظراً لأن البلدين يضمان أضخم ترسانة نبوية في العالم على الإطلاق، ومن هذا المنطلق فللبلدين دور مهم وأساسي في الحفاظ على الاستقرار الاقليم الاستقرار الإقليم في النامة وهما يمارسان أيضاً تأثيراً مهما لغرض الاستقرار الإقليم في مناطق النفوذ، وقد ساهم تفكك الإتحاد السوفيتي في دفع البلدين إلى نسج علاقات بعيداً عن المنحى الايديولوجي الذي يلغ أشده في الحرب الهاردة، وقد ساهمت العناصر في تحسين العلاقات ولا سيّما المواضيح ذات الاعتمام المواضية ذات الاعتمار النووي (20).

إن روسيا الإتحادية مثلها مثل الولايات المتحدة والدول الأورية لديها شكوك نباه أعداف البرنامج النووي الإيراني، ويتمتل ذلك في مخاوف حكومة فلادمير بوتين المتماعدة تجاه اليران النووية، وفي الوقت الذي يعرف الروس أن مقاعل بوشهر قد بعاعد إيران في الحصول على السلاح النووي، إلا أن تخلي روسيا الإتحادية عن المائد يعني امتسلام روسيا الإتحادية أمام الضغط الأميركي وقد يفتح الطريق أمام الركان غرية لاتمامه، لا سبّما وان السوق النووية الإيرانية تعد من وجهة النظر الربية ساحة لمنافسة استراتيجية، لا تستطيع روسيا التخلي عنها أو الانسحاب منها بهراده.

إن الرؤية الغربية ترى أن تداعيات تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية تتمثل بما رأن لولاً: تقويض معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)<sup>(96)</sup>، وتسريع التوجه لدى العديد من دول المنطقة لامثلاك سلاح نووي خاص بها بما في ذلك كل من مصر ونها والسعودية والأردن والجزائر، ومن ثم إطلاق سباق تسلم نووي في الشرق الأوسط، بحيث يؤدي حصول كل دولة عن هذه الدول على السلام النووي إلى مغاطر إضافية، ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة الملتهبة أصلاً، وستكون النيجة عندها بطبيعة الحال شرق أوسط متعدد الأقطاب وغير مستقر وقابل لانفجار الكامل ولا يقصله عن حروب نووية سوى خيط رقيع. ثانياً: إمكانية تمرير الكونات النووية إلى جهات أو مجموعات يعدونها (إرهابية) تدفعها للقيام بهجوم نوي مفاجئ مجهول المصدر على أمل أن تتمكن إيران من التهرب من المسؤولية وبن إمكانية تعرضها لأي رد نووي مدمر على أساس أنها لم تقم بأي هجوم نووي مِاشرولا تعرف من قام بذلك. ثالثاً: رفع قدرة الابتزاز التي تملكها إيران، فاذا لم يكن المتطاعة إيران مهاجمة الأراضى الأميركية بصواريخ نووية فان ذلك يمكن تحقيقه تجاه الموائيل<sup>(99)</sup>، كما أنها ستبقى قادرة على تهديد الحقول النفطية السعودية بشكل جِنِي وحقيقي عبر أي هجوم تشته على المملكة، الأمر الذي يكسبها القدرة على الإنزاز وفرض الشروط حتى لو لم تقم بشن هذا الهجوم، علماً أن هذا الابتزاز والتهديد من شأنه أن يطال أيضاً الاقتصاد العالمي بأسره في حال سلكت إيران هذا النحر(١٥٥). ونتيجة لذلك أعلنت روسيا رسمياً أنها لا تريد مطلقاً بيع مواد نووية أو نكنولوحيا متقدمة ولا سيّما بتخصيب البورانيوم إلى إيران<sup>(101)</sup>، ولتحقيق ذلك إز الكونفرس الأميركي مشروع قرار يربط بين وقف التعاون الروسي الإيراني وين <sub>حجم</sub> المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى روسيا الإبحادية<sup>(102)</sup>.

وفي محاولة من روسيا الإتحادية لنهدئة المخاوف الأميركية الاجمة عن التعادن الروسي الإيراني، وافقت روسيا على إجراء مراقبة أميركية لأشطة الشركان الروسية ومعاملاتها مع الدول التي تثير فلق ومخاوف الولايات المتحدة، مثل إيران إن قاست روسيا بتكرار تعهدها السابق بنشأن تعديل القوانين فيما يخص تعاونها النووي مع إيران، وأعلنت روسيا الإتحادية أبضاً أنها لن تقوم بتصدير تكنولوجيا ـ قابلة للاستعمال العسكري ـ إلى إيران، مع اعلانها الاستمرار في تقديم التكنولوجيا النووة الني اتفقت عليها مع إيران (103).

وعلى وقق ما نشرته صحيفة الفارديان البريطانية، أكد رئيس الوزراء الرؤس فلادمير بوتين، في تصريح للصحفيين أن بلاده ستستمر في مساعدة إيران على تلوم برنامجها النووي برغم اعتراضات الولايات المتحدة، وقال في لقاء صحفي بع مندوب هيئة الإذاعة البريطانية (B.B.C)، أن مخاوف الإدارة الأبيركية من قيام إيان بتطوير أسلحة نووية لن تثني روسيا عن التعاون معها في المجال النووي، ذلك لأنها مجرد مسألة اقتصادية لا أكثر، كما ذكر أن التعاون في المجال النووي مع إيران بيق يبقى مستمراً لينجز حاجات ايران النووية، طالما أننا ملتزمين بمعاهدة حظر انتظر الأسلحة النووية والأعراف القانونية القائمة بين الدول<sup>(004)</sup>.

وتعد إيران أيضاً واحداً من كبار المشترين للأسلحة الروسية منذ أواخ الشائبنات وذلك في سياق عملية التحديث العسكري الواسعة التي شرعت فيا إيران منذ ذلك الحين ولحد الآن، من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي تكدينها في العرب مع العراق<sup>(005)</sup>، إذ شكلت إيران بعد الصين والهند أحد الشركاء الأم لروسيا في مجال صناعة السلاح التي يبدو أنها اجتازت المرحلة الاتقالية الصعاللة لتحصفه، فمشتريات إيران من الأجهزة العسكرية الروسية تخطت الخصص ملياران دولار بين عامي 2000 و2000

نيران روسيا الإصادية وإيران عادتا ووقعتا في تشرين الثاني 2005 اتفاقية أسلحة يقه ملياري دولار تهدف أساساً لتمكين إيران من الدفاع عن مواقعها النووية في يهه مجوم جوي محتمل، وقال وزير الدفاع الإيراني بومها أن بلاده ستنسلم نظام (أس- 300) الروسي المضاد للصواريخ المتطورة جداً، وذلك في إطار اتفاق ابرم بافاً، وسق أن تسلمت إيران من روسيا الإتحادية في عام 2007 أنظمة للدفاع اليوي من طواز (تور- أم 1) في صفقة بلغت قيمتها (700) مليون دولار (100).

ولذلك اعترضت روسيا على فرض عقوبات شاطة أو ما اسمته بالعقوبات المفتوحة (blanket sanctions) فروسيا وافقت على فرض عقوبات ولكن فقط على نهار التكنولوجيا والمواد والخدمات المتصلة بتخصيب اليورانيوم، وقد بدأت <sub>معار</sub>ضة روسيا في الاضمحلال مع لقاء فلادمير بوتين وبوش في تشرين الثاني 2005. عندما أمر الرئيسان في كلا البلدين بالتنسيق بين أنشطتهما للعقوبات ضد ايران وقد عد بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الخطوة بمثابة خيانة لإيران في غلر الدعم الأميركي لاتضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، على حين يعد معلون روس أن مسلك إيران المضاد للديلوماسية هو المسؤول جزئياً عن مثل هذه ا الطورات، وقد اعترف وزير الخارجية الروسي أن العقوبات المفتوحة قد تعيق ابرنامج إبران النووي القانوني (<sup>(107)</sup>. وعلى الرغم من معارضة روسيا الإتحادية إحالة علف إيران النووي إلى مجلس الأمن، إلا أنه تم فرض ثلاث مجموعات من العقوبات الدولية على إيران. الأولى كانت بموجب القرار رقم (1737) عام 2006، والثانية عوجب القرار (1747) عام (2007) والثالثة كانت حسب القرار (1803) عام 2008، والأخيرة كانت في حزيران الماضي 2010 من خلال القرار رقم 1929 بدفعت العقوبات الثالثة إيران إلى تعليق مفاوضاتها مع الإتحاد الأوربي وحصرها بالركالة الدولية للطاقة الذرية (108).

وخلاصة ما تقدم، فإن أثر البعد العسكري للملف النووي الإيراني في العلاقات الأميركية الروسية يتضح في أن هناك تعاوناً بين الولايات المتحدة الأميركية ورسا الإتحادية، بل اتفاقاً ضمنياً على ضرورة منع إيران من تطوير البرنامج النووي للأغراض العسكرية لأن ذلك سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا الإتعادية وأورا والدول الأوريية وإإسرائيل)، الا أن روسيا الإتعادية ترتبط مع إبران برايل اقتصادي قوي من خلال عقود البرنامج النووي الايراني (أذ يصل حجم العقود إلى مايقارب مليار ونصف دولار)(190)، ولذلك فهي حذرة من أن تؤدي النسوية مع الولايات المتحدة إلى حرمان روسيا من هذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة.

# البعد الرابع: البعد الاستراتيجي

إن البرنامج النووي الإيراني وبما يحمله من أبعاد متعددة، وما يترتب عليه بن تداعيات كبيرة، له بعد استراتيجي يؤثر بشكل مباشر في العلاقات الأميركية ال<sub>وسية</sub>. بل إنه ينعكس على جوانب أخرى.

ولذلك تعاول روسيا الإتحادية توظيف الملف التووي الإيراني استراتيجا في الملاقات الأميركة الروسية من خلال مجموعة من المرتكزات أهمها: أولاً معاولا روسيا الإتحادية الضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على العدول عن فكرة نثر شبكة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريج الباليستية حول العالم، وهو المشرئ الذي تعارضه روسيا الإتحادية بشدة كما انه لا يلقى قبولاً وتأييداً كافياً من الدلقا، الأوربيين، ولما كانت روسيا الإتحادية ترى في هذا المشروع تهديداً لاضها القوي بعد توصيع حلف شمال الأطلسي شرقاً بانضمام دول أوربا الشرقية فقد تشت بالانسحاب من المعاهدات الخاصة بالحد من الأسلحة الإستراتيجية بنها وين الولايات المتحدة، وحذرت من تجدد مباق النساح مرة أخرى، لذلك جاء بالمبادرة الروسية تجاه إيران بمثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، التي سبق ولأ أعلنات عرمها على المضي قدماً في تنفيذ المشروع، تحمل في طباتها تحذياً وبها من عواقب هذه الخطوة الأميركية التي لن تقبل إلا بتحالف استراتيجي يضم كلاً من عواقب هذه الخطوة الأميركية التي لن تقبل إلا بتحالف استراتيجي يضم كلاً من روسها الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهياً للدخول في مرحلة مهة الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهياً للدخول في مرحلة مهة الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهياً للدخول في مرحلة مهة الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها بأهياً للدخول في مرحلة مهة الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها بأهياً للدخول في مرحلة مهة

وبلاقان أهم. ثانياً: أن روسيا الإنحادية تستشعر تلك الدرجة الحساسة، والتحركات الهائة من جانب الولايات المتحدة والإتحاد الاوربي للتقارب، وتعزيز العلاقات الانشادية والتجارية وربي للتقارب، وتعزيز العلاقات وينهده والتجارية، وربما العسكرية مع إيران، إذ ترى إدارة الرئيس فلادمير بوتين بينهده دمتري مدفيدف أن خطوات أوريا والولايات المتحدة نحو إيران، وان كانت اليول المتعبد أنه فإنها سوف تعلور وتصبح أكثر قوة وتعقيداً في المستقبل النهيب، لذلك حرصت على أن يكون لها السبق في تدشين علاقات استراتيجية مع الله الدولية المهمة ما أن يكون لها السبق في تدشين علاقات استراتيجي وثقلها الإقليمي، بقدرة هائلة على إتاحة الفرصة لروسيا حتى تنفذ إلى أسواق دول الخليج، الرائب المتحدة مع التقارب البيريا الإيراني، يعكس فدراً كبراً من غياب الرؤية الإستراتيجية للولايات المتحدة لها البؤرة الساسة من العالم، فالإدارة الأميركية تريد أن تفرض حصاراً على إيران إلى أجل غير مصا، في نفس الوقت الذي تسعى إلى عزل روسيا وتهميش دورها ليس فقط على الماحة الدولية، ولكن أيضاً في محيطها الإقليمي (14.1).

إن كل هذه العوامل التي وضعت العلاقات الروسية الإيرانية في الإطار الامتراتيجي تزداد أهمية والحاحاً في مرحلة وصلت فيها الغطرسة الأميركية ذروتها من خلال أندامها على الإحتلال العسكري المياشر لكل من أفغانستان والعراق، تمت قناع الحرب على (الإرهاب) لتغطية هدفها الرئيس، إقامة عالم أحادي القطب يزعانها متحدية ومتجاوزة الشرعية الدولية (111).

#### المطلب الرابع: انعكاسات البرنامج النووي الإيراني على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية

لم يسبق أن واجهت أزمة سياسية كل هذا القدر من التطابق بين فرص واختمالات الحرب والسلام، ولا كل هذا القدر من التدافع والتسابق بين فرص العرب والسلام، ففي كل مرة تتعقد فيها الأزمة ويقفز إلى المقدمة خيار الحرب سرعان ما تحاصره فرص جديدة للسلام وتحتويه إلى درجة أنه قد يتواري لصالح هذه الفرص التي سرعان ما تزداد تعقيداً هي الأخرى بسبب تعارض غير محدد في المصالح الأطراف المعنية بالأزمة، الأمر الذي يدفع مجدداً بخيار الحرب كي يفرض نفسه بكل ما يحمله من تهديدات (112). هنا يمكن القول إن مستقبل إيران مو الموضوع الذي يشغل بال العالم الآن وبتعبير أدق يشغل مجموعة من الدول المنوط بها تشكيل مستقبل العالم وفي المقدمة منها دول المحور الأطلسي: الأميركي الأوربي وروسيا الإتحادية (123). ولذلك ستكون انعكامات التعامل مع الملف الووي الإراني وفق الاحتمالات الآثية:

## أولاً: احتمال التسوية السلمية

يتمثل احتمال التسوية السلمية بحصول تسوية شاملة للملف النووي الإياني من خلال اتفاق غربي ايراني شامل حول العلف المذكور. ويكن القول بوجود العديد من المؤشرات التي ترجع التسوية السلمية لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني<sup>940</sup>، وتكشف أن الأولوية تبدو الآن مع اتجاه التسوية السلمية ومن هذه المؤشرات يا ياتي 1315؛

أولها: تأكّل فرص الخيار العسكري الأميركي في ظل معادلة صعبة لحسابات المكسب والخسارة أو التكلفة ـ العائد «مقارفة» بالحل الدبلوماسي ورجاحة احتوا، إيران سلمياً فالوضع في العراق(1016)، وامتلاك إيران قدرات هائلة على توجيه الفرة الثانية بعنف لمصالح أميركية حيوية واستراتيجية في المنطقة في مقدمتها إسرائيا ورول الخليج العربي)(1977)، ناهيك عن ضفوط الوضع الداخلي الأميركي واستحالة قبول الكونغرس بإعطاء الرئيس إجابة مفادها «نعم لشن حرب ضد إيران» كلها عوامل أخذت تدفع بخيار العرب إلى التراجع.

لأنبها: وجود قناعة أميركية وأوروبية مفادها أن إيران لا تزال أمامها عامان على الأقل قبل الوصول إلى السلاح النووي، وهذه الفناعة تزعزع الثقة في الضغوط التي تدفع بفرض خيار الحل العسكري. ثالثها: غياب الفطاء الدولي اللازم لاكتساب الشرعية الدولية اللازمة وبالذات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الدرية الأ<sup>118</sup>.

رابعها: جدية الموقف الروسي الرافض للخيار العسكري، فقد أعلن فنيالي منووب وسيا في مجلس الأمن تعليقاً على المناورات الإسرائيلية أن هذه المياورات تقتح على تطور خطر وتنسف جهود التسوية السلمية والديلوماسية اللارمة النووية الإيرائية، وركزت وسائل الإعلام كذلك على حديث وزير الخارجية الرسي سيرغي لافروف عن أهمية (سراك إيران في ملفات التسوية في الشرق وزير رئيس الوزراء الروسي (الرئيس السابق) قد أكد أن إيران لا تسعى لامتلاك ينزر رئيس الوزراء الروسي (الرئيس السابق) قد أكد أن إيران لا تسعى لامتلاك الشوي ولم ترتكب أي تجاوز على الصعيد القانوني في الوقت الراهن.كما القدن روسيا تهديدات شاؤول موفاز باحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران وقالت الخارجية الروسية ما كان ينبغي الادلاء بمثل هذه التصريحات عنى ولو يمغة شخصية من قبل ممثل دولة عضو في الامم المتحدة، وتابع بيان الخارجية الوسية الماهنية المشكلة النووية الإيرانية، وان استخدام القوة سكرن غير مقبول وغير مجيد (119).

إن مشهد النسوية السلمية للبرنامج النووي الإيراني له أرجعية كبيرة (120)، ولذلك سعود النسوية السلمية بالنفع على روسيا الإتحادية التي ترقيط بعلاقات التصادية منية مع إيران، بل إن روسيا هي الراعي الأول للبرنامج النووي الإيراني، الأم الذي يعطي روسيا حرية للمناورة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والافتصادية الدولية الأخرى، فالملف النووي الزيارة المروسية.

#### ثانياً: احتمال الحل العسكري

لم يكن الخيار العسكري مطروحاً بشكل جدي في الإدارة الأميركية لأزمة البرنامج النووي في الأقل في المراحل الأولى. إذ بدأ الموقف الأميركي قائماً على أن هناك صلسلة طويلة من الخطوات الدبلوماسية التي بتعين القيام بها لإنهاء ما نطلق عليه بـ (التهديد النووي الإيراني)<sup>(121)</sup>.

وعلى الرغم مما نقدم فإن هناك العديد من المؤشرات التي تدفع في ا<sub>تجام</sub> الحل العسكري، ومن أهم هذه المؤشرات<sup>(222)</sup>، \_

أولها: عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استخدام لفة متشددة بلتباء البرنامج النووي الإيراني وتجديد توجيه انهامات تفيد بوجود بعد عسكري لهذا البرنامج، فقد أصدرت الوكالة نفريزاً في نهاية ايار 2008 حول البرنامج الروي الإيراني تحدث عن معلومات استخباراتية نفيد بأن إيران أجرت دراسات تناول تطهر رؤوس نووية وإمكان تحويل الصاروخ «شهاب 3» إلى سلاح نووي، فضلاً عن إقابة متشأت الأجراء تجارب نووية ثحت الأرض.

ثانيها: الاتهامات التي وجهت إلى إيران (123) بالمشاركة مع كوريا الشمالة في تأسيس منشأة نووية عسكرية في سوريا الاتاج أسلحة نووية، فقد نقلت معلة (ديرشبيكل) الألمانية معلومات اتهمت سوريا وكوريا الشمالية بمساعدة إيران في يرامجها النووي عبر بناء ما وصفته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه موقع نوي سوريا دمرته غارة جوية إسرائيلية في 2007، ونقلت المجلة عن تقاور لأجهزة استخيارات المائية أن إيران كانت تنوي استخدام موقع «الكبر» القريب من دير الرور لتطوير قنبلتها النووية، وكان من المقرر أن تساعد كوريا الشمائية العلما، الإيرانين في النقدم في برنامجها النووي عن طريق تزويدهم بمعارف إضافية.

ثالثها: التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي تفيد عزم إسرائيل على شن حرب ضد منشأت إبران النووية<sup>1221</sup>، أبرز هذه التهديدات جاءت على لمان شاؤول موفاز نائب رئيس الحكومة دفي حال واصلت إبران برنامجها للتسلح النوي فشهاجمها» وهذا الأمر يحلق (بعقيدة الامن القومي لإسرائيل)<sup>(125)</sup>.

وخلاصة ما تقدم فإن خيار التعامل العسكري مع الملف النووي الإيراني على وفق الرقية الأميركية يواجه برفض قاطع من قبل روسيا الإتحادية<sup>(126)</sup>، التي ترتبط م ايران بعلاقات تعاون وليقة<sup>(127)</sup>، لأن ذلك سوف يتبح للولايات المتحدة التفرد في نهر شؤون القضايا السياسية الدولية، كما أن الحل المسكوي سوف يعرمها واحدة من أهم شركاتها في منطقة الشرق الأوسط بعد العراق (قبل 2003)، وأن الولايات المنحلة الأميركية لديها العديد من الملقات العسكرية المفتوحة التي لم تغلق بعد، وإذلك فعلى الرغم من أن هذا الخيار بعد مفتوحاً في التعامل مع الأزمة النووية الرابة نابة لا يزال ضعيفاً.

#### الله المتمال استمرار فرض العقوبات الدولية

يمثل هذا المشهد بالاحتمالية العالية، للتحقق في ضوء إصرار كلا الجانبين بن واقفهما دون حدوث أي تنازل، هذا المشهد يحدث في حالة اتفاق الدول الأربية (إلي تنكيد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات الاقتصادية على إين (128) والولايات المتحدة على حمل مجلس الأمن على إصدار عدة قرارات وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (129)، ذلك أن الولايات المتحدة قد لا تكون رائبة في هذه المرحلة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران لعدة (عتبارات متعلقة جبريات الأحداث في المنطقة (130).

إن مسألة الملف النووي الإيراني ستؤول إلى فرض الولابات المتحدة الأميركية عنوات اقتصادية ضد إيران، ولكن في الوقت نفسه فالعقوبات بديل لا يخلو من سعوبات أهمها الرفض الروسي والصيني لهذه العقوبات (١٦٤١)، فروسيا لها علاقات نواله التصادية كبرى مع إيران أهمها صفقة إكمال مفاعل (يوشهر)(١٩٤٥)، ولكن في الوقت نفسه فأن فرض العقوبات بوف يضاعف أسعار النفط في السوق العالمية بنو الربيد، روسيا بوصفها من كبرى الدول في مجال تصدير النفط، وبالمقابل قد تنظر مكاسب الولايات المتحدة في تأخير إيران عن امتلاك السلاح النووي من أجل نفح فرارات أخرى للتعامل من خلال الاستفادة من عنصر الزمن في هذه الأزمة

# رابعاً: احتمال القبول بإيران قوة نووية:

وقوم هذا الاحتمال على أن الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المناحة أمام الولايات المتحدة والاطراف الدولية والاقليمية الاخرى تفشل في وقف انشطة ايران المثيرة للشكوك، وتواصل ايران جهودها حتى تفلح في امتلاك السلاح التووي، مما يضطر الاطراف الغربية في نهاية المطاف إلى القبول بامتلاك ايران التووي، مما يضطر الاطراف الغربية في نهاية المطاف إلى القبول بامتلاك ايران النووي، وهو ما سوف يكون بحد ذاته تحولاً استراتيجياً تاريخياً في الشق في وقف برنقح المناسخ وأنه السيناريو على عدد من الشروطا: ابرزها فشل العقهبات الدولية والاللي في مواجهة الاقبول بإيران نووية هو امر اقل تكلفة بكثير من الدخول في مواجهة عسكرية معها، والحصول على ضمائات من ايران بأنها لن تلجأ إلى توظيف قدرتها النووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها واصدقائها، ومصالحها، لا سيّما في مجال التأكد من عدم امكانية حصول (جماعات مسلحة) على رؤوس نووية من إيران ولكن تدل المؤشرات المناحة حالياً على رفض الولايات المتحدة ومن ورائها (إسرائيل)، والدول الرئيسة في الإتحاد الاوربي القبول بامتلاك إيران للسلاح النووي، لكون أن ذلك بمثل تهديداً جسيما للأمن الدولي من وجهة نظرهم، وتنظر تلك الأطراف بثلق شديد برجه هذا الاحتمال، ونبذل جهوداً محمومة لمنع حدوثه [قدد].

ويذلك إن أفلحت إيران بامتلاك السلاح النووي فسيترك ذلك اثره في العلاقات الأميركية الروسية، إذ أن روسيا سوف تتمتع بحرية للحركة على حساب الولايات المتحدة في القارة الاسيوية من خلال بناء تحالف روسي وإيراني وميني، وكل ذلك سوف يكون بنجة لحقيقة اساسية وهي أن حجم الترابط الروسي الزياني الأميركي، ولذلك بلورت السياسة الخارجة هو اعلى من حجم الترابط الريراني الأميركي، ولذلك بلورت السياسة الخارجة من بلاوت السياسة الخارجة من باحية على الاعراب عن القال الروسية مقادلة دفيقة للتعامل مع هذه الأزمة تقوم من ناحية على الاعراب عن القال من بعض الأنشطة النووية التي تشير لها تقارب الوكالة الدولية، ودعوة إيران للتعان الكامل مع الوكالة الدولية، ودعوة إيران للتعان الكامل مع الوكالة ولكن مع تشديد روسيا في المقابل على أنها لن توقف تعاونها مع علاقة بالأنشطة النووية السرية التي تقوم بها إيران، والتي تم الحصول على مكونانها أما من مصادر أخرى وبالذات باكستان أو عبر الجهود الوطنية الإيرانية، الأمر الذي كان يشجع روسيا على تبرئة ذاتها من المسؤولية عن المستوى المثير للقاق الذي وصلت إليه الأنشطة النووية الإيرانية (134)

ويمكن القول إن قضية الملف النووي الإيراني تعد من ابرز القضايا السياسية الهيابية في العلاقات الأميركية الروسية، بل أصبحت عظهراً من عظاهر التنافس في هذه العلاقة. ومن اجل اختبار التنانج التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني يمكن القول بأن المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية للعلاقات الأميركية. الروسية الأو بأل الغقومات السياسية الدولية، فعلى الرغم من أن توسع حلف شمال الأطلسي ليس له علاقة مباشرة بالملف النووي الإيراني إلا أن الولايات المتحدة لا الغرب بشكل علم والولايات المتحدة بشكل أن تحصل على الدعم الروسي في معالجة البرنامج النووي الإيراني ما لم يوقف القطاسي، ومن ثم أثر توسيع الحلف وسوف يؤثر سلباً في هذه القضية السياسية المولي أثراً كبيراً في هذه القضية الإيراني المتخدة بالتولي أثراً كبيراً في هذه القضية المالسية، بل من اجل العودة بوصفها قوة فاعلة في الثمام الدولي وعدم السماح للولايات المتحدة بالتفرد بالنظام الدولي، ومن ثم فإن العلاقات الأميركية المتحدة بالتفرد بالنظام الدولي، ومن ثم فإن العلاقات الأميركية الفضية بل على العلاقات الزميركية الفضية بل على العلاقات الزميركية الفضة المنافية المساوحة السياسية، بل من اجل العودة بوصفها قوة فاعلة في الغلاقات المتحدة بالتفرد بالنظام الدولي يؤثر سلباً ليس فقط في هذه القضية بل على العلاقات الزميركية ايضاً.

علاوة على ذلك، يؤثر مقوم الحرب على (الإرهاب) في هذه القضية الساسية الدولية، ذلك أن الحرب على الإرهاب واسعة وغير محدود وضعة ومن ثم تنظر الولايات المتحدة إلى البرنامج النووي الإيرائي على أنه برنامج نووي إسلامي يتبغي إيقافه بكل السبل، نتيجة الخشية من استخدام هذا البرنامج الإغراض عسكية، بل قد يكون البرنامج غير مسيطر عليه معا يؤدي إلى تسريه إلى معوعات مسلحة معادية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي ترفضه برسيا الإتحادية وتؤكد على الطبيعة السلمية للبرنامج، ومن ثم يؤثر مقوم الحرب على الراهب سنباً في هذه القضهة السياسية الدولية، بل على العلاقات الأميركية الوسية بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية، فإن لها تأثيراً كبيراً على هذه القضية السياسية الدولية. ذلك أن روسها الإتحادية ترتبط بروابط تجارية واسعة مع إيران،

وبالمقابل فإن هناك قطيعة بين الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة بصورة ولا الإتحادية بمكن أن ينعكس سلباً على قضية الملف الإيراني النووي ومن ثم يل العلاقات الأميركية الروسية، إذ كلما زاد التبادل التجاري بين إيران وروسيا الإتعادية في هذا المجال انعكس سلباً على حل قضية العلف النووي الإيراني، ومن ثم زاد مزحيرً " التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية. لما فيما يتعلق بمقوم النفط والغلا (أمن الطاقة) فإنه يؤثر تأثيرا كبيراً في هذه القضية السياسية الدولية، إذ تعد روسا الإتحادية عملاقاً في مجال الطاقة، كما تعد إيران من الدول المصدرة للنفط وبكمان كبيرة، ومن ثم فإنه كلما زاد التقارب الإيراني الروسي وتحديداً في مجال توجيد سياسات الطاقة، أثر ذلك سلباً في حل قضية الملف النووي الإيراني، ومن ثم ينعكس سلباً على العلاقات الأميركية الروسية، وهو الأمر الذي يزيد من حدة التنافس من الدولتين. علاوة على ذلك، فإن محاولات روسيا الإتحادية الانضمام إلى منظمة التطرة العالمية يؤثر على قضية الملف التووي الإيراني ذلك أن انضمام روسيا الإتعادية إلى هذه المنظمة لا يتم إذا لم توافق الولايات المتحدة على هذا الانضمام، ولذلك ظن الولايات المتحدة سوف لن توافق على انضمام روسيا الإتحادية إذا لم تتعاون روسا الإتحادية مع الولايات المتحدة في معالجة قضية الملف النووي الإيراني، ومن لم فإن انضمام روسيا الإتحادية سوف يؤثر سلباً في هذه القضية السياسية الدولية، ومن ثم يزيد من حدة التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية.

أما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية، فإن لها تأثيراً كبيراً على هذه القضية السياسية الدولية، ذلك أن نشر الدرع الساووخي الأميركي أدى إلى البدء بسباق تسلح جديد، وأحد الأسباب التي تقدمها الولايات المتحدة لنبر هذا المشروع هو التصدي للصواريخ التي قد تأثي من دول مارنة بحسب الوصف الأميركي مثل إيران وهو ما ترفضه روسيا الإتحادية، ولذلك فإن هناك معادلة صعبة تتمثل في أن احد الأسباب لزيادة الإنفاق العسكري للدولية قضية الملف الدووي الإيراني، بل إنه نتيجة الفعل وردة الفعل من جانب الأطراف الدولية الثلاثة وهي روسيا الإتحادية وإيران والولايات المتحدة ومن ثم يتعكس سائ

السلح سلباً على قضية الملف النووي الإيراني، بل انه يزيد من حدة التنافس بين الهابات المتحدة، وقد يصل إلى درجة التوثر بين الدولتين. علاوة على ذلك تؤثر القابات المتحدة، وقد يصل إلى درجة التوثر بين الدولتين. علاوة على ذلك تؤثر القابان الدولية، إلى أن احد الحلول المطروحة لمعالجة قضية الملف النووي الإيراني هو الحل المسكري، ومن ثم إذا كانت روسيا الإتحادية قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد أسبا الوسطى خلال غزو أفغانستان، فأن ذلك لن يكون فيما يتعلق بينهة الملف النووي الإيراني، لأن ذلك سوف يكون له تعلقيات خطيرة على الترابط الرسي الإيراني، ومن ثم فإن القواعد العسكرية في أسبا الوسطى تؤثر سلباً في هذه النافس والثوثر في العلاقات الهوسية.

فضلاً عن ذلك، فؤثر تجارة السلاح تؤثر ثاثيراً كبيراً في هذه القضية السياسية البيانية البيانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الإتحادية صدر كميات كبيرة من السلاح إلى إيران، بل أن منظة الأسلام الإتحادية من الموردين الرئيسين لها في مجال التسلح، ولا سيّما منظة الأسلح، الموسية المتعلقة بصواريخ 3300، الأمر الذي يثير الولايات المتحدة بنا تقلق بمستقبل حسم قضية الملك النووي الإيراني، ومن ثم فإن تجارة السياسية، من العالم من عم العالم بشكل عام، ومع إيران بشكل خاص تؤثر سلباً على هذه القضية السياسية، بل تزيد من حدة التنافس والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وخلافاً لما تقدم، فإن مذهم أسلحة الدمار الشامل يؤثر في هذه القضية تأثيراً ايجابياً، ذلك أن امتلاك إيران المتلاك فإن مقوم انتشار أسلحة الدمار الشامل يؤثر إيجاباً على وفق قضية المنادية وروسيا المتحدة وروسيا الأنداوي الإيراني، ومن ثم يدفع ذلك إلى التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا الإمادية

وخلاصة ما تقدم قإن قضية الملف النووي الإيراني تؤدي إلى زيادة التنافس بن الولايات المتحدة وروسها الإتحادية، إذ إن الطابع العام لهذه القضية السياسية المولية هو التنافس، الأمر الذي يتعكس ساباً على العلاقة بين الطرفين.

# القضايا الاقتصادية الدولية (منطقة بحر قزوين أنموذجاً)

يشكل إقليم بحر قنوين بثرواته النقطية وموقعه الاستراتيجي جزءاً حيوياً من المجال الجيوبولتيكي للاتحاد السوفيتي (السابق)، وقد ظل هذا الإقليم خلج ولؤة التنافس والصواع الدولي والإقليمي حنى العقد الأخير من القرن العشين، إلا أن تفكك الإتحاد السوفيتي وتفتت دوله إلى جمهوريات مستقلة أدى إلى ظهور وقع جيوبولتيكي جديد بدأ معه هذا الإقليم وكأنه يعاني من قراغ سياسي سرعان ما هرعت بعض القوى الدولية والإقليمية لملئه، من هنا بدأت الولايات المتحدة الأميركية بوصفها قوة عظمى وحيدة على قمة النظام الجيوبولتيكي العالمي في التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن سيطرتها أو إرساء موطئ قنم التفكير من جديد حول ضرورة وضع استراتيجية تضمن سيطرتها أو إرساء موطئ قنم النظام والخيار الطبيعي في دول هذا الإقليم (133)، ولذلك أصبحت منطقة بحر قزون من القضايا الاقتصادية الدولية المهمة، بأبعادها المختلفة، مؤثرة بشكل قاعل في العلاقات الأميركية الدوسية بعد الحرب الباردة.

## المطلب الأول: ماهية منطقة بحر قزوين

يعد بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم، تحده خمس دول هي (روسيا الإنحانية، أذربيجان، كازاخستان، تركمانستان، وإيران يبلغ طول هذا البحر حوالي (10224)كم" بساحة كلية تصل إلى نحو (436) كم2، أي بقدر مساحة اليابان. يبلغ متوسط عمقه وإلى (170) ألف كم2، ومن حيث العمق وإلى (170) ألف كم3، ومن حيث العمق بحرة المياه فإن بحر قزوين يقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم شمالي بشكل حوالي (83%) من مساحة وبمتوسط عمق حوالي (63) منزاً فقط، أن حركة المياه في مناقب نكون دائماً باتجاه عقارب الساعة، وقسم وسطي يقطي حوالي (36%) من مساحته الكلية وبمتوسط عمق قدره (176) منزاً، وقسم جنوبي يقطي النسبة البالغة (36%) من المساحة الكلية وبمتوسط عمق قدره (176) منزاً، وقسم جنوبي بقطي النسبة بأن أعمق قدره (365) منزاً، علماً بأن أعمق قدره (155) منزاً، علماً بأن أعمق قدره (155) منزاً، علماً بأن أعمق قدره (175) منزاً، علماً بأن أمعن تعبر بعكس اتجاه عقارب الساعة 1860.

وهناك العديد من الخلجان الضحلة في بحر قزوين، إلا أن خليج كارا ـ بوكاز ـ وكل الباقع ضمن الأراضي التركمانستانية بعد من أكبر هذه الخلجان إذ يشغل سادة تقدر بنحو (18) ألف كم<sup>2</sup>، ويتصل ببحر قزوين عبر قناة طولها (13) كم يوضها (3) كم، ويلغ عمق مياهها نحو 6 متر، هذا أفضلاً عن أن هناك نحو 50 بروة تنشر في هذا البحر (137). وبعد نهر الفولكا من أكبر وأهم الأنهار التي تصب في هذا البحر قزوين، ولكن جريان ومقدار ما، هذا النهر متغير إذ يرتبط بلاسار المناج الذي الشاء الكلية لبحر قزوين، ولكن جريان ومقدار ما، هذا النهر متغير إذ يرتبط بالأسار السنوية من جهة وذويان الثلوج من جهة أخرى، ويؤدي هذا الوضع إلى قبيب كية المياه في بحر قزوين (180)

وتشير التقديرات إلى أن منطقة بحر قزوين تحتوي على ما يقارب من (250) طبار برميل من النفط القابل للاستخراج، كما تقدر كمية الاحتياطي المعتملة بأكثر من (200) مليار برميل. وتعد الدول المشاطئة لبحر قزوين، والتي كانت جرءاً من الإحاد السوفيتي أدربيجان، كازاخستان، وتركمانستان، محور اهتمام الشركات الحاد السوفيتي البحث والتنقيب واستخراج الغاز والبترول وذلك لأن البنية الأمامية التي خلفها الإتحاد اللسوفيتي منهالكة ولا تصلح لزيادة الإنتاج من هذه المنطقة(19).

- 1 \_ أذربيجان: تشير تقديرات كانون الثاني 2009 إلى أن احتياطات أذربيجان من النفط الخام تبلغ (7) مليارات برميل، وان احتياطيات طاقاتها من الغلا النفط المجان تحو (30) تريليون قدم مكعب، وقد أرتفع إنتاج هذه الدولا من التبرول من (180) ألف برميل يومياً في عام 1997، إلى (875) ألف برميل يومياً في عام 2008، أما بلغ إنتاجها من الغاز (572) مليار قدم مكعب في عام 2008.
- 2 \_ كاراخستان: تشير تقديرات شركة BP لعام 2008 إلى أن كاراخستان بها أور احتياطيات (1400) من البترول القابل للاستخراج في يحر قزوين، حيث تقدر بنحو (39.828) عليار برميل وقد تم اكتشاف حقل كاشجان في عام 2000. وهو أكبر حقل يتم اكتشافه في العالم خلال الأعوام الثلاثين الماضية ويثار حجم احتياطاته بـ (70) مليار برميل.
- 3 ـ تركمانستان: تعد «درة التاج» فيما يتعلق بإنتاج منطقة بحر فزوين من الغاز الطبيعي، وقد بلغ إنتاجها في عام 2007 من الغاز (2.432) مليار قدم مكعب وبها احتياطات مثبتة نبلغ (100.000) مليار قدم مكعب وكان إنتاج تركمانستان من النفط في عام 2008 نحو (189.40) ألف برميا/ ببيد ولذلك فإن أهمية منطقة بحر قزوين جعلته يحتل أهمية اقتصادية أصحت عرضة للتنافس الدولي.

#### المطلب الثاني: الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر فزوين

تركز اهتمام العديد من القوى الدولية والإقليمية منذ عدة سنوات على منطقة بحر قزوين التي تكون جوهر منطقة قلب اوراسيا، وظهرت تحركات دولة وإقليمية واسعة النطاق تجاه هذه المنطقة إدراكاً من القوى المتنافسة الأهدة المكاسب التي ستجنيها من سياساتها فيها (١٩٦١)، فإلى جانب الأهمية الاقتصادة الاستراتيجية المترتبة على موارد الطاقة فيها، فهي تنمتع بأهمية جيوستراتيجية مؤثرة في التوازنات الإقليمية والدولية، ولكل من القوى الدولية المتنافسة رؤته الخامة

للمنطقة، واهتمامه الخاص بها، ذلك الاهتمام المنطلق من أولويات المصلحة العليا<sup>(147</sup>، ولذلك أجهد الفكر الاستراتيجي الأميركي والروسي حول وضع تصوراته الناصة لهذه المنطقة المهمة في العالم وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية.

# أولاً: الفكر الاستراتيجي الأميركي

نصف الولايات المتحدة الأميركية منطقة بحر قزوين بأنها الخليج العربي رقم (2) وتكسب مصادر الطاقة أهمية ولا سيّما من ناحيتين الناحية الأولى من منظور الأميدات الإستراتيجية الأميركية في التمركز بالقرب من منابع النقط واحتياجاته الإستراتيجية في العالم، والناحية النائية من أن نقط وغاز بحر قزوين عامل اقتصادي سيؤي دوره في تغيير معالم المنطقة، فهو سيوفر ثروات هائلة لدولها ولا سيّما تلك الدغاطنة لبحر قزوين (روسيا، إيران، تركمانستان، كازاخستان، أذريجان)(1430).

إزاء ذلك تصبح جهود الولايات المتحدة الأميركية في السيطرة على ثروات منطقة بحر قزوين ذات أهمية استثنائية في ضوء ملامح التغيرات الجيوبوليتكية المتوقعة في منطقة الإنتاج النقطي، وبما يتناسب مع إستراتيجيتها الكونية، الهادفة إلى إلفاء وضعها المتميز في الساحة الدولية على حاله، من دون السماح لأي قوة ماعدة في منافستها، وهذا ما عبر عنه (بيل ريتشارد سون) وزير الطاقة في عهد الريس كلينتون في القول (إن سياسة الولايات المتحدة في تحقيق أمن الطاقة نستد اعتماماً إلى تنويع مصادر النقط والغاز في جميم أنجاء العالم).

ولذلك ينظر الفكر الاستراتيجي الأميركي إلى منطقة بحر قروين على وفق ما يأن:

أولاً: الحيلولة دون هيمنة روسيا على النفط لأن ذلك يوفر لها قوة اقتصادية تُفكها من تطوير صناعاتها النفطية الخاصة وتعطيها خطوة إلى أمام بالتجاه تحقيق أُطلاعها في العودة إلى أن تكون كما كانت، قوة عظمى. ثانياً: يتوازى مع ذلك الحيلولة دون تحويل روسيا إلى مزود رئيس مبائر للنقط لأوريا، وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واخلال بالتوازنات ولاستها وأن روسيا لها توجهها الأوروبي الواضح بحكم الجغرافيا.

اللهُ: ضمان تدفق نفط بحر قزويد إلى العالم من خلال أبدي أميركية.

رابعاً: إيجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين ومنطقة الخليج العربي بحيث و تعود منطقة الخليج العربي تتمتع بالمزايا الإستراتيجية الراهنة.

خامساً: تخفيض أسعار النفط إلى حد لا يضر بمصالح الشركات الدولية المسيطرة على أسعار النفط<sup>(145)</sup>،

ولذلك، برغم بعد الولايات المتحدة الأميركية فضلاً عن مجازفنها بعون للتعددية الجيوسياسية في أوراسيا ما بعد العهد السوفيتي، فهي تلوح في الخلف بوصفها لاعباً مهماً بشكل متزايد إن لم تكن لاعباً مباشراً، مهمته بوضوح ليس تطور موارد المتطقة وحدسب بل أيضاً منع روسيا من الهيمنة وحدها على السادة الجيوسياسية للمنطقة، وفي مقابل ذلك، فإن أميركا لا تسعى فحسب وراء أهدافها الجيوسياسية الأوراسية الأعظم بل أيضاً تمثل اهتمامها الاقتصادي المتناعي الخاص بها، فضلاً عن اهتمام أوروبا والشرق الاقصى، بالفوز بقدرة لا محدودة على الوصول بلى هذه المتطقة المغلقة حتى الأن1466.

# ثانياً: الفكر الاستراتيجي الروسي

بيدو أن الوضع الروسي من بين أكثر الأوضاع تعقيداً في الصراع على ثوات بحر قزوين فروسيا أولاً: هي إحدى الدول المشاطئة لهذا البحر وهي ثانياً: كانت الدولة المهيمنة على المنطقة التي كانت جزءاً من الإتحاد السوفيتي السابق، وثالثاً: بقيت إستراتيجية المتحرك في المنطقة في حالة حراك غير مستفر لمدة من الزن تتجمة طروفها الداخلية والخارجية ولم تستقر على نهج إستراتيجي بحفظ مصالحها الحيوية إلا في عام 1995 حين أعلن ذلك وفي وثيقة رسمية رئاسية برغم أهمة المنطقة الجيوستراتيجية لروسيا الإتحادية المتمثلة في تطلعها لأن ثبقي ذات تأثير

وْوابر قوي في المنطقة واهمية جيوبولتيكية لوجود عصلحة للروس في أن يكون تُهِذَهم فِها جزءاً من مظاهر استعادة القوة والسيطرة (<sup>147</sup>).

ولا يمكن لروسيا أن تقبل العمل بوصفها وسيط لتسهيل ضخ موارد وثروات النطقة لمنالج أي من القوى الدولية الأخرى، فهي تعد هذه المنطقة بمثابة منطقة غوز الها (14 أي من القوى الدولية الأخرى، فهي تعد هذه المنطقة بمثابة منطقة غوز الها (14 أي التباعل وثيقاً بأسها القومي ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، والملك وجود الملايين من المواطنين الروس على أراضي الجمهوريات السوفيتية في تقد ألا عموريات على روسيا بوصفها الهر شريك تجاري لها، يؤكد استمرار الدور والنفوذ الروسي القوي في الجمهوريات الملكورة لسنوات قادمة (149). ولذلك عملت روسيا الإتحادية على إيجاد إطار جديد الاختراقات الدولية والإفليمية، إذ تعد هذه المنطقة على وفق الفكر الإستراتيجي الوسي أمناً فومياً، لكونها تمثل خاصرة روسيا الإتحادية، كما أنها تمثل مورداً التصادياً كبيراً للدولة الروسية التي تعقد أمالها عليه في أن تصح دولة يعتد بها في النقادم.

إذاً من وجهد النظر الروسية، من المهم أن يكون مجال النفوذ السوفيتي السابق تعت مجال التأثير والنفوذ الروسي، وتحت إطار حماية (باقي) دول الإتحاد السوفيتي السابق أسوفيتي السابق أسوفيتي السابق، قروسيا تنظر لمنطقة قلب اوراسيا على أنها ذات أهمية جوستراتيجي بينها وبين (الشرق الأوسط) وهي سعت لاتخفاظ بتأثيرها الطويل الممتد عبر القرون السابقة في المنطقة وبالضد من طرفي المراع التاريخ تركيا وإيران، وترى روسيا أنه من الأهمية أن تفرض هيمتنها على منطقة قلب أوراسيا بشكل عام، ومنطقة بحر قزوين بشكل خاص، فهي من جهة تجد أن النزاعات الانفصالية إذا استمرت عند بعض السكان المسلمين الروس قد بتسبب ذلك في اعتزاز السيطرة الروسية النامة على المنطقة، ولن ذلك سوف يضعف إلى درجة كبيرة من موقفها حول عدم التدخل الإقليمي. ومن ناحية أخرى تربط روسيا ورضها بوسها قوة كبرى مؤثرة في أوراسيا بتأثيرها المستمر في قلب أوراسيا،

ولذلك كان لزاماً عليها أن تتجه نحو هذه المنطقة المهمة، يحركها في ذلك دوافع عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو أمني <sup>(150)</sup>.

#### المطلب الثالث: أبعاد السيطرة على منطقة بحر قروين وأثرها في العلاقات الأميركية الروسية

يمكن القول إن السيطرة على منطقة بحر قزوين تعد من القضايا المهمة في العلاقات الأميركية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد ازدادت هذه الأهمية بعد أحداث 2001/9/11 التي غيرت حسار التفاعل الدولي بجوانيه السيامية والاقتصادية والعسكرية والأمنية كافة، ولذلك وضعت تصورات وأفكار الدولين من أجل العصول على أقصى ما يمكن من المكاسب وتجنب أدنى ما يمكن من الأسائر في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، وتؤثر بشكل فاعل في العلاقات الأميركية الروسية، على وضوع السيطرة على منطقة بحر قزوين وأثرها في العلاقات الأميركية الروسية، على وفق المرتكزات الأثيارة

# البعد الأول: البعد السياسي

كما في أي صراع للقوى العظمى، ثمة أبعاد عديدة للتنافس الأميري الروسي يحر فزوين، فلتعزيز نفوذهما السياسي، سعى الطرفان إلى إقامة روابط وثيقة مع القادة المحليين بإرسال وفود عالية المستوى لتقديم الوعد بمختلف إشكال القادة المحليين بإرسال وفود عالية المستوى لتقديم الوعد بمختلف إشكال المساعدة والدعم، كما سعى الطرفان أيضاً إلى توسيع صلاتهما النجارية والمالية مع المنطقة، مع ذلك، فإن هذا، في جوهره، هو صراع لأجل السيطرة على توزع موارد دول المنطقة، وسعيها المستمر لتشجيع التعددية في مصادر إمدادات الطاقة وطرف نقلها، فإذا كان صحيحاً من وجهه النظر الأميركية أن منطقة الشرق الأوسط ستظل متحكمة في أسواق البترول العالمية، فأنه من الصحيح أبضاً بان نطوير مصادر جديدة في عدد من المناطق الأخرى في العالم بشكل هدفاً للولايات المتحدة، بوصفها أضخم مستهلك للنقط وهو ما يقتضى ضرورة العمل على ضمان وجود امدادات

<sub>وخلم</sub>ان طاقة كافية يمكن تحمل تكلفتها والاعتماد عليها، وتأتي منطقة بحر قزوين <sub>ياضها</sub> إحدى الأولويات الرئيسة في السياسة الخارجية الأميركية<sup>(152)</sup>.

<sub>و</sub>تأسيساً على ما تقدم جاء الغزو الأميركي لأفغانستان لاعتبارات جيوبولتيكية <sub>عليلة،</sub> يأتي في طليعتها<sup>(253)</sup>:

الأول: فنح طريق إلى بحر قروين بعيماً عن السيطرة الروسية، فأفغانستان تعد بناية البوابة المؤدية إلى قلب الأرض وتعد الولايات المتحدة أن أفغانستان والمناطق الدعيطة بها نقطة ضعف رئيسية لحلف شمال الأطلسي (NATO) وترى أن أمن هذه المنطقة يجب أن يكون محور الاهتمام السياسي والعسكري لدول المناطقة إزان أية أحداث غير موائمة في المنطقة قد تسبب انقال ميزان القوى لغير مالح الولايات المتحدة والنحالف الغربي، ويتذكر الأميركيون في هذا السياق الإبرانات المحدودة للفاية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الفرو السوفيتي لأفغانستان، فضلاً عن أن الوجود الأميركي في أيقاستان سبخلق سداً منيعاً ولمدة طويلة في وجه الحلم الروسي، في الوصول إلى الهياه الدافلة، كما أنه يشكل عائفاً أمام تشكيل نواة حلف أسيوي ثلاثي يضم روسيا والران.

الثاني: الحفاظ على توازن قوى عالمي، والتحكم بالتوازنات الإقليمية الفرعية للفرعية للفرعية تكون مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، فأفغانستان تتوسط القوى العسكرية الووية الفعلية والمحتملة في آسيا (روسيا، الصين، باكستان، الهند، إيران). إذ إن التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان وفز فرصة الاقتراب إلى أقسى درجة ممكنة من القوة النووية الاسيوية ومراقبتها عن كتب ولا سبّما روسيا واصين الفوتان اللتان قام برنامج (الدرع الصاروخي) على قاعدة الخطر الستراتيجي لهيا.

وبذلك ساعدت هذه الحرب على تمرير عملية التغلغل الأميركي إلى جمهورات أسيا الوسطى التي ظالما عدتها روسها خطوطاً حمراء لا يمكن السماح فيها للتواجد العسكري لأي قوة دولية أخرى وبذلك استطاعت الولايات المتعزز تطويق واحتواء روسيا داخل مناطق نفوذها وتعطيل فرصة انطلاقها المستقبلية<sup>(64</sup>).

إن هدف روسيا الإتحادية في هذه المنافسة أن تضمن مرور قسم مهم من صادرات الطاقة القزوينية من خلال شبكة خطوط الآثابيب الروسية القائمة إلى اليرر الأسود وأوريا، وهذا من شأنه أن يزود الخزينة الروسية المستنزفة بأجور الراززين الروسية المستودين الروسيا الإتحادية أن تمارس درجة ما من السيطرة على توزيع إمداران الطاقة الفزوينية في الوقت نفسه، فأن كبار المستودلين الروس وكثير منهم يتمع بصلات وثيقة بشركات الطاقة مثل لوكويل وغازيروم يريدون أن تؤدي الشركان الروسية دوراً مهماً في الكونسترويوهات (الشركات) القزوينية العاملة الكيرى مثل المراحدة من المراحدة من الشرات وماكيها الإعراقة أن تدرها لهذه الشركات وماكيها (255).

شيجة ألما تقدم فقد نباورت أهداف روسيا الإتحادية في المنطقة والتي تمثل في العمل على نأمين منطقة عازلة الحماية أمن روسيا من الجنوب والعمل على ضمان مصالحها الجيوبولتيكية. فضلاً عن أنَّ روسيا الإتحادية ترى أن الاستقرار في المنطقة أصبح أمراً لازماً لتجنب التوترات العرقية التي يمكن أن نصل إليها وتؤثر نيها (مثال ذلك أن عناصر الليزجين في داغستان طالبت بالاتحاد مع أذريجان). كذلك تحقيق أقصى افادة من ثروات منطقة بحر قزوين، والوقوف بوجه القوة الأميركية الزاحفة بثبات إلى المنطقة (مثال.)

وانطلاقاً مما تقدم، فإن لكل من الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أهلاك السياسية، فالولايات المتحدة ترى أن وضع الهد على ثروات بخر قزوين وطاقتهما يعني توكيد للدور الأميركي الكوني في سياسات العالم، على حين ترى روسيا الإتحادية أن منطقة بحر قزوين هي منطقة نفوذ سياسية روسية بوصفها تملك حفاً في تدعيم نفوذها في هذه المنطقة، بمعنى أنهما يعدان منطقة بحر قزوين بطابة جائزة سياسية مهمة في إعادة توزيع السلطة العالمية في القرن الواحد والعشرية الأمرالذي ادى إلى ظهور مصطلح (امن الطاقة في السياسة الدولية).[137]

# البعد الثاني: البعد الاقتصادي

لقد أظهرت النبؤات كافة أن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الرئيسة بينمر بالزيادة مع مطلع الألف الثالث برغم التوقع بتغير الاتماط الجغرافية، ونشير بمن الإحصاءات إلى أن سكان العالم سيبلغ حوالي (8) عليار نسمة بحلول عام بعض الإحصاءات إلى أن سكان العالم سيبلغ حوالي (8) عليار نسمة بحلول عام ينطبه ذلك من نمو في معدلات الطلب على الطاقة هذا من جانب ولكن من نيز في غاية الأهمية للاقتصاد المطاقة الرئيسة وكميات كافية ويأسعار يمكن تحملها نيز في غاية الأهمية للاقتصاد الدولي، ولا شك في أن كلاً من النفط والفاز فضلاً الفتم الحجري ستؤدي دوراً متميزاً لملاقاة العرض الدولي بالطلب على نافتم الحجري ستؤدي دوراً متميزاً لملاقاة العرض الدولي بالطلب على من نطقها العرض الدولي بالطلب على من المناطق الاقتصادية المهمة، بما تحويه المائوون من المناطق الاقتصادية المهمة، بما تحويه المناطق والعظمي وتحديداً الولايات المناطق وروسها الإتحادية، بل تترك اثرها بشكل فاعل على (دول الإتحاد الاربي) (90).

برتكز التنافس أساساً حول ثروات منطقة بحر فزوين الذي يتمتع بمجموعة مالة من الثروات الاقتصادية، بأتي في مقدمتها النفط والغاز، الأمر الذي يجعل التأفس الدولي في المنطقة قابلاً لأن يرتقي إلى درجة الصراع (<sup>(160)</sup>.

لذلك فإن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية، بمنطقة قزوين يأتي لسبيين تجارين، أولهما: أن الكثير من ابار النقط خارج منطقة الشرق الأوسط على وشك الشوب، مما يعني توسيع نطاق مشاركة دول الأوبك ـ ولا سيّما العربية منها في الشبح السوق الهالمية بأكثر مما هو حاصل الآن، والثاني أن الولايات المتحدة نسعى إلى نقليل اعتمادها على نقط الأوبك، خوفاً من تكرار استخدام النقط سلاحاً سياساً مثلما حدث عام 1973، صما يرهن دورها وسياستها عند الأطراف الأورة)

لبس الصراع على السيطرة على مسارات خطوط الأنابيب، من حوض قروين،

إلى الأسواق العالمية، أمراً قليل الأهمية، وكذلك لاتمثل خطوط الأنايب اروبيا السوفية السابقة والواقعة إلى الجنوب منها، وهذا هو بالضبط سبب تمعيم السوفية السابقة والواقعة إلى الجنوب منها، وهذا هو بالضبط سبب تمعيم الولايات المتحدة على إزالة سيطرة روسيا على ندفق الطاقة [60]، وهكذا فإن المسارات البديلة ولا سيّما خط أنابيب باكو - تبليسي - ميحان، هي في نظر الولايات المتحدة مسألة أمن قومي، وقد شدد وزير الطاقة السابق Richarson على تنويع مصادر النظر والغاز، وكذلك منع الاختراقات الاستراتيجية من قبل من لا يشاركوننا قبطنا [60] كذلك فإن رئيس فريق بحر قزوين في وزارة الخارجية الروسية، أندري في أوزيق لوربوبيا أن بعض القوى الخارجية تحاول أضعاف موقعنا في حوض قزوين في وروبيا أن بعض القوى الخارجية تحاول أضعاف موقعنا في حوض قزوين ولي مربوبيا أن بعض القوى الخارجية تحاول أضعاف موقعنا في حوض قزوين ولي مسيلاهسلين المنابوبية تحقيق تابهة لمجلس الشيوخ أن هدف السياسة الأميركية في برحر قزوين هو في الجوهر كر لمجلس الشيوخ أن هدف السياسة الأميركية في برحر قزوين هو في الجوهر كر احتكار روسيا للسيطرة على نقل النفط من المنطقة (60).

هنا يمكن القول إن البعد الاقتصادي لمنطقة بحر قزوين انما يكتسب أعية سواء من منظور الاستهدافات الإستراتيجية الأميركية في التمركز بالقرب من مام النفط واحتياطاته الاستراتيجية في العالم، أم من منظور أن نقط وغاز منطقة بحر قزوين يستلان ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغير معالم المنطقة بما سوف توفر من ثروات هنائة لدول المنطقة ولا سيّما تلك المشاطئة لبحر قزوين (روسيا، إيران، تركمانستان كازاحسنان، أدريجان)، وهو ما يوضح صفقات شركات النقط العاملة، المرتبطة مع توجهات السياسة الخارجية الأميركية، التي تسعى إلى تحقيق هدفين الأول: دو تحاشي أشراك إيران في أي مشروع لإنتاج المحروقات، والثاني: غير معان يتحور حول تجنب تعزيز الدور الروسي من أي نشاط اقتصادي في جمهوريات السوفية السيامة(185).

### البعد الثالث: البعد القانوني الدولي

إن تفكك الإتحاد السوقيتي وتغيير البخرافية السياسية في المنطقة بظهور مول جديدة محاذبة لبحر فزوين، قد خلق مشكلة الوضع القانوني (۵. فقد كان حوض برق فزوين قبل تفكك الإتحاد السوفيتي وطريقة التعامل مع ثرواته واستغلاليا. عامة الإحكام المعاهدتين الموقعتين بين الإتحاد السوفيتي وإيران عامي 1921 ولا يحق لأي دولة ثالثة الفيام بأي نشاط أو استثمار فيه أي كان نوعه، لكن بسبب تفكك الإتحاد الموفيتي، وظهور دول ثلاثة جديدة هي تركمانستان وأدريجان وكازاخستان، والاممام الدولي بثروات قزوين البتروئية، فقد بدأت هذه المنطقة تأخذ بعدا وإلاها)

ومن الإشكالات التي ظهرت بعد تفكك الإتحاد السوفيني وقيام جمهورية روسيا الإتحادية، أن اللدول العطلة على هذا المسطح الماني اختلفت في ما بينها في نوسف مسطح (قزوين) الماني، بين البحر والبحيرة، فعندما كان بحر قزوين مجرد بعيرة داخلية يحكمها النجاذب الهادئ أو العنيف بين الإتحاد السوفيتي السابق وليران كان الإطار القانوني المتعلق بهذا المسطح المائي واضحاً عند الطرفينية لكن بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وظهور العديد من الدول التي لها إطلالة مائية عليه، فقد بنا الأمر، ليس تغييراً في الناريخ فحسب، بل تصحيحاً حتى في الجغرافيا ولمتناداتها مع ضرورة تغيير الإطار القانوني الفاصل بين هذه الدول ومصالحها (168) ولائك فان عدم تمكن الدول الخمس المشاطئة لبحر قزوين من الوصول إلى اتفاق عول الإطار القانوني لاستغلال وتنمية مخزون من الفط والغاز كان بسبب اختلاف تعديد كل دولة لهوية بحر قزوين (169).

فمع تعاظم المصالح الوطنية والدولية ومدى الأحقية في استفلال ثروات بحر فزون ظهرت الإشكالية القانونية له، ومع تعدد الآراء إلا أنها تمحورت بشأن هل هو بعر لم بحيرة وانعكاس ذلك على طبيعة حق الدول المشاطئة في استفلال موارده، وعلى العموم ظهر هناك رأيان يدفع إلى التصسك بكل منهما مصالح وطنية(169)؛ الرأي الأول: وتنته حتى الآن كل من روسيا وإيران وتركمانستان، ويدعو إلى عد متروس (بحيرة) تتقاسم الدول المطلة عليه الثروات فيه بصورة متساوية وهي لا بد أن تلتزم بالاتفاقتين الموقعتين بين الإتحاد السوفيتي السابق وإيران عامي 1921 و1940 ونسعى روسيا الإتحادية إلى أن تتمتع بحق (الفيتو) تجاه أي ؤار يتعلق بيحر قزوين، أن الأخذ بهذا الرأي يعني أن المياه الإقليمية ستكون عشرين بينا من الشاطئ تليها منطقة اقتصادية عرضها عشرون ميلاً أخرى، يحق للدول المطلة على البحر أن تجري عمليات التنقيب في هذه المنطقة وسط بحر قزوين وخارج الأرعين ميلاً فتكون منطقة استثمار مشترك للدول المطلة.

الرأي الثاني: ثينته حتى الآن كل من أذريجان وكازاخستان، ويدعو إلى عد قزوين (سر) يسري عليه قانون البحار، وهذا يعني اقتسام أجزائه بين الدول المتشاطئة التي تملك كل منها مباهها الإقليمية ولها وحدها الحق فيها وحتى 12 ميلاً من الشاطئ ولها السيادة الكاملة على المياه والمجال الجوي فوقها وهي النقطة التي تبدأ منها المنطقة الاقتصادية الدولية التابعة للدولة الساحلية، أن ذاك بجعل المناطق الأكثر غنى بالنفط تابعة لاذريجان وكازاخستان.

إن الجوانب القانونية للنظرية الروسية (القلادمير بوتينية) الجديدة فيما يغص بحر تحزينية) الجديدة فيما يغص بحر تحزين أخذ يوضحها تدريجياً السيد كالوجني (170 خلال زياراته المنكرة إلى دول المنطقة وتتلخص بالأثر (171): أولاً: نرى روسيا بضرورة القيام بحلول مرحلية للسائل المتعلقة بحر قزوين بما فيها الملاحة والبيئة والثروات البيولوجية وتحديد منسق للحدود الساحلية . ثانياً: يقسم قاع بحر قزوين إلى مناطق إفليمية تعدد للدول المجاورة ويبقى سطح البحر مفتوحاً الاستخدام المشترك . ثائلاً: ضرورة تأسيس المجاورة ويبقى سطح البحر مفتوحاً الاستخدام المشترك . ثائلاً: ضرورة تأسيس المسائل المحاذية لبحر قزوين حول المسائل المستقبلية للوضع القانوني الدولي لبحر قزوين، ويرتكز ذلك على اتفاقيات ثائلية (172). رابعاً: يفضل تأسيس مركز استراتيجي لمسائل بحر قزوين مركزه مدينة باكو عاصمة أذريجان من ضمن مهامه مراقية حوض بحر قزوين بما في ذلك مراقبة من الغضاء وتحليل المعلومات الجيهلوجية، ويحب أن يكون لمثل علما المركز ميزائية ال

بينا تبول من قبل الدول الخمس المعاذية وجب أن يكون عمله تحت إشراف رقياء الدول الخمس ولدلك فأن النبدل الذي حصل على موقف روسيا من مسائل بو فرون بعد وصول فلادمير يوتين للسلطة لصالح أذريحان له ما يبرره من وجيه نق النمالج الجهوسياسية الروسية في المنطقة ودلك لعدة أسياب أهميا<sup>1973</sup>

- 1 . اقتاع روس الإنحادية مأن أفريجان هي المدخل الرئيس للتدخل الخارجي ولا ديما من قبل الولايات المتحدة وتركيا في منطقة بحر قروين، لذلك فالتقرب من أفريجان سيف يقتل بلا شك من حجم الندخل الخارجي في المنطقة
- إلى وقال الإتحادية بأنها إذا تعكنت من غام أذربهجان إلى صفيا وأبعادها
   عن الولايات المتحدق سبكون من السيل إيجاد لغة مشتركة مع إيران

ولذلك فإن البعد القانوس لبحر فزوين يتمثل في أن روسها الإتحادية تحاول أن تؤين النخافة إفليمية بحنة. يتم النوافق على حلها من خلال اتفاقيات ثنائية تؤمن السيطرة على هذه المنطقة ودون السيماح لأية قوة خارج الإقليم أن تتدخل وتفرض واقعاً فانونياً على هذه المنطقة، ودو ما تحاول الولايات المتحدة استشاره من خلال شركاتها وعبر توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المتطاعلة التتمكن من النفاذ إلى المنطقة ولذلك (فقد اندفعيت شركات النفط الأميركية لاستثمار طهارات المولارات في كل من أذريجان وكازاخستان بصورة كبيرة، وتحكيث الولايات المتحدة باستخدام نفوذها السهاسي من النفوذ بنصيب الأسد في حقول أذريجان، وبذلك خوفت البعد القانوني سياسياً (1974).

# البعد الرابع: البعد العسكري

لقد انخرطت روسيا الإتحادية والولايات المتحدة في جهود منظمة لتقوية موقعها العسكري في حوض بحر فزوين، دون أن تلفتا كبيراً من الاتباء من العالم الخارجي لكنهما لم تنطلقا من مسارين متوازيين، فروسيا الإتحادية بصفتها دولة فزينة بحد ذاتها ووريثة المؤسسة العسكرية السوفيتية كانت قادرة على البناء على بنة تحتية فائمة في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة تفتقر إلى القواعد العسكرية في المنطقة، ولذلك كان عليها أن نؤسس وجودها من خلال وسائل أخرى، مع ذلك، برغم اختلاف موقفيهما في البداية، فقد نجعنا في تأسيس وجود مهم في المنطقة (175).

ولذلك عملت روسيا الإتحادية على تفعيل نشاطها وتواجدها العسكري في منطقة بحر قزوين بوصفها وسيلة ضغط لحماية مصالحها الاقتصادية في هذه المنطقة، فقامت بالإجراءات العسكرية الآتية: - أولاً: إنشاء قيادة مشتركة تابعة لوزارة الشاع في منطقة (كاسبيك) في داغستان، مكونة من مدفعية ذاتية العركة وعند من السفن الخاصة بأسطول بحر قزوين فضلاً عن القوة الجوية والقوات المحمولة برأي عن معابة خط أنبوب باكو - نوفوروسيسك من الهجمات الشيشائية وطالبت وزير الطاقة بغلقه بسبب هذه الهجمات). كانياً: إنشاء قيادة جوية للدفاع الإقليمي في أرمينيا إلا أن ذلك أدى إلى رد فعل عنيف من أذريجان الي طالبت بنشر قوات أميركية ومن حلف شمال الأطلسي (لا ستما الأتراك) على أراضيها على زاد من الدور في المنطقة إلى الاتجاه بأن تكون القوة المكلفة بحماية خطوط الأنايب من قاعدة الجرابية، إلى الاحادة المكلفة بحماية خطوط الأنايب من قاعدة الجرابية.

إن الولايات المتحدة، لم تكن تتمتع بنفس النوع من حرية الوصول إلى المرافق العسكرية في منطقة بحر فزوين مثلما تتمتع به روسيا إلا بعد أحداث 2001/9/12 على الرغم من أن إدارة كلينتون قد وقعت العديد من الاتفاقيات تهدف إلى تقدم مختلف أشكال المساعدة العسكرية إلى دول بحر فزوين، تشمل هذه الأشكال يع أو نقل الجهيزات العسكرية، والزيارات الدورية بين كبار الضباط وتدريب الأفراد العسكرية المشتركة الاثراد.

وبعد أحداث 2001/9/11، كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المناطق المحيطة بمنطقة بحر فزوين، إذا أقامت خمس قواعد في ترغيرنا وطاجيكستان وتركمانستان(<sup>(179</sup>)، وعلى ضوء ذلك فإن المهمة الأساسية للولايات المنطقة الأجركية، ولا مينط بعد أحداث 11/9/1001 واحتلال أفغانستان والعراق، يحب ما أشارت إلى المركز المتخصصة، حو بناء منظومة متكاملة للنفط والغاز في منطقة بحر فزوين وأسبا الوسطى تحت رعابة الوجود الدائم للقوات الحسكونة الأبرية الذي يمكن أن يوفر تعاولاً أكبر مع حكومات هذه الدول بما يساعد على فيه المنافسين الأخرين وتجنب التكنفة العالية الأنابيب بحر فزوين التي تصل من يتوبال وكيا وكذلك دون مرورها شر أراضي إيران أو الصين، إذ إن الإدراك الأمني ينب في الأجمية الاستراتيجية القصوى للإمساك بيدة الشرايين الحيوية(1988)

إن هذا البعد قد زاد من الاهتمام العسكري الأميركي ومعه حلف شمال الألسي بالمنطقة، معا دعا أحد الجغرالات الروس إلى أن يعلن بأن النيديد الأكبر لا بأي من جانب الصين أو الإسلاميين ولكن من احتمال وجود (عاصفة صحراء) جديدة تدا عملها من شواطئ بحر قزوين (عال).

#### المطلب الرابع: انعكاسات السيطرة على بحر فزوين على مستقبل العلاقات الأميركية الروسية

إن العلاقة بن النقط والغاز الطبيعي والقوة العسكرية والجغرافيا ترتبط ارتباطأ رثبقاً في السياسة الدولية، ولذلك تسعى روسيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمركة إلى السيطرة على ثروة الطاقة في منطقة بحر فزوين، وكلنا الدولتين ليما حمة حبيبة من التدفق العالمي للنقط والغاز، بل أن كلا الدولتين نبحثان عن درجة علية من السيطرة على الآليات السياسية في أكثر المناطق إنتاجاً للنقط والغاز، وأن كلا الدولين نشرت فوات عسكرية في المناطق القريبة من منطقة بحر فزوين، وأسا تواند الطلب العالمي على الطاقة وأزداد عدد الدول التي نعتمد على منطقة بحر فزوين كلما أصبح بإمكاننا أن تتوقع أن يقوي الدولتان مواقعيما الاستراتيجية إنعام المراتبجية الأشيركية من الضروري البحث عن حل من شأنه أن بساعد الولايات لمتحدة على تقوية إقتصادها لكي يؤهلها القيام بدور المتزعم للاقتمار العالمي في العقود المقبلة <sup>(1862)</sup>.

وإذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية في هذه المنطقة ضفان عدم تمكن أية فوة منفردة من السيطرة على هذا المجال الجيوبوليكي، فإن الإستراتيجية الأميركية في منطقة حوض بحر قروين تتمحور حول الأهداف الإية<sup>(187</sup>)

أولاً: إزاحة ما تبقى من نفوذ روسي في المنطقة التي شكلت جسراً لتعقيق الحمال الروسي أو ما يسميه الإستراتيجيون الروس (القفزة نحو الجنوب) أي الوصول إلى المياه الدافئة، إذ أن الوجود الأميركي المباشر الذي صار حقيقة واقعة منذ 11/ 2001، سيخلق سداً صنيعاً ولمدة طويلة في وجه هذا الهدف، كما أنه يشكل عائقاً أمام تشكيل نواة حلف أسبوي بضم روسيا، إيران، الصين وفي تحقيقها لهذا الهدف، فإن الإدارة الأميركية سعت إلى: استغلال رغبة جمهوريات آسيا الوسط والقوقاز في الخروج من دائرة النفوذ الروسي مستخدمة وسائل: النوفي استعدات متنوعة، الترهيب (الوجود العسكري الأميركي)، التخويف (مغاطر أستار المركات الإرهابية والأصولية)، وكذلك سعت إلى استخدام النوات النفية من زعماء هذه الدول لمنح أنظمتها قدرة التحكم يخطوط نقل النفط ودوراً أكبر في الصراع الدار في المنطقة، فضلاً عن رغبة هذه الدول في تحقيق المزيد من الاستقلالية عن النفوذ الروسي، واخيراً رغبة هذه الدول في تحقيق المزيد من الالايات المتحدة، إذ إن الاتفاقيات التي ثم توقيعها مع أذريجان وأوزبكستان.

ثانياً: وإذا كانت (تركيا وإسرائيل)(184) تقومان بالعور الموكل لهما في تفيذ بعض حلقات الاستراتيجية الأميركهة، لكون أن الأولى عضواً في حلف شمال الأطلسي، والثانية الحليف الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط، فإنه لم يق إلا إيران حيث الهدف المرتكز في تحقيق العزل الجيومياسي لها.

اما فيما يخص الصين، فإن أحد أبعاد الإسترانيجية الأميركية في إقليم بعر فزوين هو محاولة تطويق الصين أو على الأقل تسهيل عملية احتوائها، هذا في حال النمادنا أن الهدف الرئيس هو تأمين قواعد أميركية ثابتة في هذه المنطقة من العالم، وتعد أفغانستان الحلقة الأخيرة في سلسلة احتواء الصين التي تعد نفسها المنافس الدولي الجديد لزعامة الولايات المتحدة المنفردة على العالم بعد انتهاء الحرب المردة (185).

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية قد بذلتا جهوداً مضية الم يُقورًا في هذه المنافسة، فأن أياً منهما لم تحقق حتى الآن أهدافها الأساسية، إذ لم يتقورًا في هذه المنافسة، أن المهمكة روسيا الإتحادية من الهيمنة على تدفق النفط من قزوين بشكل كامل، أو النفو الأميري في المنطقة، ولم تتمكن الولايات المتحدة، إذ إن الطرفين النظ الكبرى عن شحن قسم مهم من إنتاجها عبر روسيا الإتحادية، إذ إن الطرفين بيفاعفان جهودهما لكسب الأفضلية في حوض قزوين، بالفعل، فقد كشف الخبير الوسي فد خلص مؤخراً الوسي في بحر قروين، أندري أورنوف، أن مجلس الأمن الروسي قد خلص مؤخراً إلى أن مصالح روسيا الإتحادية في المنطقة ينبغي دعمها وتعزيزها يعارفة أكثر أن ما لاشك فيه أن الإدارة الأميركية الجديدة متحذو الحذو نفسه، ما يوحي إن اللعبة الكبيرة الثانية سوف تتواصل فصولها في السنوات المقبلة (1888).

ولذلك فإن احتمالات التطور المستقبلي للعلاقات الأميركية الروسية في منطقة بعر فزوين يمكن وضعها في الإطار الآتي:

## أولاً: احتمال الصدام بالوكالة

إن الاستقرار السياسي يوفر فرصة كبيرة لكي تتلاعب القوى الخارجية بالطرات في المنطقة، وتقحم الحكومات المحلية في تحالفات عسكرية أو ترتيبات لمنية أخرى كانت تفضل أن تتجنبها، هذه التحالفات قد تجعل الدول المجاورة تشعر يأحساس أكبر بانعدام الأمن وتزيد احتمال سعبها الإقامة روابط عسكرية جديدة من ثلقاً، نفسها، وحتى من دون تورط روسيا الإتحادية والولايات المتحدة فإن حوض بحر فرين سيكون فريسة للتوازنات العولية والعنف في المدة المقبلة، إن التنجية الأكثر احمالاً لمثل هذا الاحتكاف، هي تفجر الصراعات بالوكالة التي تشمل حكومات محلة وجماعات متمردة تدمعهاقوى كبرى، ومثل هذه الصدامات يمكن أن تأخذ شكل قتال شامل، لكن المرجح أكثر هو أن تشمل حرباً في المناطق العدورة والجيوب الأثنية المستعدة للقتال، ولحماية خطوط الأثابيب العيوية ضد الهيوم والتخريب، فإن القادة الإقليميين قد يجيرون على نشر جيوشهم على طول الأجراء المعرضة للخطر إلى أجل غير مسمى، يوصي التاريخ بأن الصراعات من هذا النوم يمكن أن تقوم لسنوات من دون أحداث تغيير جوهري في الصراع، لكن من العمان أن تشهد هذه النزاعات تصعيداً مقاجيء بؤدي إلى تورط أكبر من القوى الخارجية.

### ثانياً: احتمال التعاون

يرتكز هذا الاحتمال على قاعدة اساسية مفادها أن كثافة حجم الاستنهارات الاجبية والروسية في منطقة بحر قزوين سوف يقيد اي عمل تتخذه الاطراق الدولة في هذه المنطقة الاستراتيجية الدولية، التي كانت ولا تزال وستظل قلب العالم كما وصفها ماكندر، وتنجة لادراك الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية أن اي منهما ليس بمقدوره أن يسيطر بشكل كامل على هذه المنطقة، لذلك فانهما سيتجهان في المستقبل إلى وضع الية لاستثمار منطقة بحر قزوين من قبل الشركات الدولية على اساس التعاون. وبذلك فكلما زاد حجم الترابط الاقتصادي الدولي للشركات الروسة والأميركية فإن ذلك من شأنه أن يدفع الدولتين إلى زيادة التعاون بينهما.

لذلك يعتمد مستقبل منطقة بحر قزوين بشكل مباشر على مدى أهمة المنطقة لروسيا الإتحادية وكذلك الولايات المتحدة ومدى نظرة كل طرف إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور في المستقبل، وأنه يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تغيّز روسيا الإتحادية لمكانتها في النظام الدولي في السنوات القادمة، ويالمقابل مدى تصاعد او تراجع الهيمة الأميركية على العالم بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لهرة عنيفة لمكانتها الدولية نتيجة ما حدث في أفقانستان والعراق... ومن ثم سيؤنر ذلك في منطقة بحر قزوين بوصفها متغيراً مهماً في مستقبل العلاقات الأميركية الروسية

وخلاصة القول إن قضية منطقة بحر قزوين تعد من ابرز القضايا الاقتصادية الدولية في العلاقات الأميركية الروسية، بل أصبحت مظهراً من مظاهر التنافس والنوتر في العلاقات الأميركية الروسية، ولذلك سيتم اختبار النتائج التي تم النوصا إليها في الفصل الثاني من خلال هذه الفضية الاقتصادية الدولية. إن توسيع حلف شمال الأطلسي يؤثر بشكل كبير على هذه القضية الدولية، ذلك أن الوجهة المستقبلة لتوسيع حلف شمال الأطلسي هي دول منطقة بحر فزوين، وهو الأمر الذي ثقف بوجهه روسيا الإتحادية، ومن ثم فان توسيع حلف شمال الأطلسي يؤثر ملية في مستقبل هذه القضية الدولية، الأمر الذي يزيد من التوتر والتنافس في إعلاة تشكله يؤثر على هذه القضية الاقتصادية الدولية، إذ إن احد وسائل روسيا الإحادية من اجل العودة بوصفها فاعلاً دولياً مهماً في نظام دولي متعدد الأقطاب هم العمور الفاعل في منطقة بحر قزوين الغنية بالطاقة وإقصاء الولايات المتحدة يهل إن الحرب الروسية الجورجية تعد جزء من هذا العمل. ومن ثم فان إعادة نظام الدولي، ومن ثم فان إعادة الخوالية والتعادية الدولية، بل يؤدي إلى إن الحرب الروسية، للعلاقات الأميركية الروسية.

علاوة على ذلك، فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر في هذه القضية، ذلك، فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر في هذه القضية، وبهة النظر الأميركية، ومن ثم يجب التعاون مع روسيا الإتحادية من اجل القضاء وبهة النظر الأميركية، ومن ثم يجب التعاون مع روسيا الإتحادية من اجل القضاء عليه، وهنا عطابق وجهة النظر الروسية، مع وجهة النظر الأميركية نتيجة بعض الإعمال الي شهدتها الأراضي الروسية، ومن ثم فإن مقوم الحرب على (الإرهاب) يؤثر إيجابا الوسية، في هذا القمال الذي ينعكس على مستوى التعاون في العلاقات الأميركية الوسية، في هذا العقوم النقط والغاز (أمن الطاقة) الأثر البالغ في هذه القضية، وذلك للوراين الإتحادية تعد عملاقاً في مجال الطاقة، إذ انها من اكبر الدول العمارة للنفط كما ورد سابقاً، كما أنها تسيطر على نفط دول منطقة بحر قزوين من خلال التحكم بتصدير نقط هذه الدول عبر الأنابيب الروسية، ولذلك فإن الولايات المتحدة تخشى من إن استخدام روسيا الإتحادية هذا السلاح (النقط والغاز) من أخل النكب والترهيب تباه الدول التي لا تخضع لإدارتها، ومن ثم فان مقوم النقط والغلز والغلز والغلز على القضية الاقتصادية الدولية، الأمر الذي يزيد من مستوى التنافس والغلط الغلز النفط

والتوتر في العلاقات الأميركية الروسية. وكذلك فإن انضمام روسها الإتعادية إلى منظمة التجارة العالمية يؤثر في هذه القضية الاقتصادية الدولية. ذلك أن اقتصام روسها الإتحادية إلى هذه المنظمة سوف يتبع لها تحديد السعر الذي نواه مناسأ لضادراتها من النفط إلى السوق العالمية، وهذا هو احد الأسباب التي تدفع الوليان المتحدة إلى عرفلة انضمام روسها الإتحادية إلى المنظمة، ولذلك فإن مقوم اتضام روسها الإتحادية اللى القضية الاقتصادية الدولية، ومن ثم يؤدي إلى زيادة التنافس في العلاقات الأميركية الروسية.

إما فيما يتعلق بالمقومات العسكرية للعلاقات الأميركية الروسية، فإن لها تأثير كيماً في الفضية الدولية، وفي مقدمة هذه المقومات القواعد المسكرية في آسيا الوسطى، ذلك أن إحداث 2001/9/11 سهلت دخول الولايات المتحدة إلى منطقة آسيا الوسطى المحاذية لمنطقة بحر قزوين، بل التواجد بصيفة قواعد عسكرية لأخداف متعددة من أهمها التقرب من منطقة بحر قزوين الفنية بالنفط، ولذلك فإن روسيا الإتحادية تحاول التخلص من هذه القواعد العسكرية من اجل فرض سيطرتها بشكل كامل على منطقة بحر قزوين، ومن ثم تدفع إلى التوتر والتنافس في العلاقات الأميركية الروسية.

ومن خلال دراسة نطور العلاقات الأميركية الروسية منذ الحرب العالمية النابة وحنى آلان (2011)، وكذلك دراسة المقومات السياسية المتمثلة في (توسيع طف شمل الأطلسي، إسلاح الأمم المتحدة، تشكل النظام الدولي، الحرب على (الإرهاب)، الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك المقومات الاقتصادي والتجاري، النقط والغاز (أمن الطاقة)، روسيا ومنظمة أولجازة العالمية، وفضية عن المقومات العسكرية المتمثلة في (سباق التسلم والقواعد العسكرية في آسيا الوسطى والاتفاقيات الإستراتيجية الثنائية وتجازة السلام) فإن معظم هذه المقومات يمارس تأثيراً سلياً على العلاقات الأمركية الروسية بل تدفع إلى التوتر والتنافس في هذه العلاقة، اما التعاون فيقتصر على المسائل نات

الاشام المشترك والتي لا تتعارض فيها مصالح الدولتين بشكل كامل مثل (انتشار أيلمة الدمار الشامل).

ولذلك اختبرت النتائج التي تم التوصل إليها في القصل الثاني، من خلال براة نماذج لقضايا دولية تحتل بقضية استراتيجية (مشروع الدرع الصاروخي الأيركي) وفضية سياسية (قضية العلف الإيرائي النووي) أنموذجا، وقضية اقتصادية (منطقة بحر قزوين) أنموذجا ومن خلال الاختبار تم التوصل إلى تتيجة مطابقة لتناتج بطبق الثاني، من أن التوتر والصراع هو السمة الغالبة للعلاقات الأميركية الروسية، وبدية اقل التنافس بينهما، أما التعاون فهو يكاد أن يكون محدوداً ومقتصراً على السائل ذات الاجتمام المشترك مثل التبادل الاقتصادي والتجاري، وانتشار أسلحة الدار الشامل، والحرب على (الإرهاب) وبذلك فأن المقومات التي تمارس تأثيرا ليا في هذه العلاقات الأميركية الروسية تسم بهامش من البيا في هذه العلاقة، وهو ما يجعل العلاقات الأميركية الروسية تتسم بهامش من النورا والمبراء والننافس اوسع من هامش التعاون.

#### هوامش القصل الثالث

- For more information see: R. Harrison Wagner. War and the State The Theory of [1] International Politics, The University of Michigan Press, United States of America, 200, p. 175 - 176.
- خالد الحروب، نظام الدرع الصاروخي الأميركي: جوهم الفكرة والمكانساتها على الأمن العالمي والرق الأوسط، عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. Aljazzera. com.
- محمد سعيد قدوري، ووسيا نفكر في الانضمام إلى الدرع الصاروخية الأميركية مركز الأهرام للدواءين السياسية والاستوانيجية عبر شبكة المعلومات المولية: httpt// www. ahram. org. og/ aspoc
- (a) المزيد من التفاصيل: ينظر: عبر شبكة المعلومات الدولية: www. moheet. com/ home: //www/// html
- (5) ينظر: عادل محمود مظهور، النظام المفاعي الصاروخي الأميركي: الأبعاد والارها على الأمز القريي
   العربي، مجلة دراسات دولية، العدد 16، مركز الدواسات الدولية، جامعة بقداد، 2002، من 152.
  - (6) ينظر عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. uhrath. orgyspss
- (7) لمزيد من التفاصيل ينظر: موسى الزعبي، دراسات في الفكر الاستراتيجي والسياسي، مصدر سبق تكريد.
   ص من 130 ـ 139.
- For more unformation sec: K.Scott, McMahon. Pursuit of the Shield. The US (8) Que for Limited Ballistic Missile Defense, University Press of America, US 1997, on 13-24.
  - (9) يرغالوا، مصغر سيق ذكره، ص ص 12 ـ 17.
  - (10) ينظر عبر شبكة المعلومات الدولية: spss ينظر عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. ahram. org.
  - (11) منتك حقي توفيق. الاستراتيجية النووية بعد التهاء الحرب البارمة، مصدر سبق ذكره، ص 109.
    - (12) ينظر عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. ahram. org. egyspss.
  - (13) لبليا شيقوقاء روسيا فلادمير يوثين، ترجمة بسام شيحاء الدار العربية للعلوم، يروت- 2006، ص199-
- (14) نقاذً عن فيدوموستي ونيزافيسيمايا غازيتا. إبعاد الدرع الصاروخي الأمركي من حدود روسيا، و20! وفوستي. 2009/9/20 عبر شبكة المعلومات الدولية: blig:// ac.rian. ru/ analytics/ articles
- (15) خالد الحروب، نظام الدرع الصاروخي الأميركي: جوهر الفكرة وانعكاساتها عن الأمن العالمي، عرائبيّة المفلومات الدولية: http://www.aljageera.com
- (16) نورهان الشيخ، العلاقات الروسية , الأورو أطلاطية بين المصالح الوطنية والشراكة والشراكة الاستراتجة مصدر سبق ذكره، ص ص عر 48 \_ 99.

- For more information see: R. Harrison Wagnet, War and the State The Theory of (17) Intermettonal Politics, The University of Michigan Press, United States of America, 2007, p. p. 175 177.
- (ظ) لمزن من التفاصيل: بنظر رضيان راصي العدد الله، الإبعاد السياسية للنظور في النظام اليولي، في كابي (العرب في الاسترائيجيات العالمية)، مركز العراسات الاسترائيجية، الأردن، 1994، هي ص 15 ر 52،
- See: Macmillan Essential Dictionary for Learners of English, Towns Road, Oxford, (33) 6cm Published, 2003, P. 550.
- يون) بأين الطوني، وتسلم الأطلسي الأورس والأمن العالمي، في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيرونت 2004، صر135.
  - (21) ينظر: زياد طارق فافضل. مصدر صبق ذكرته ص ص223 مـ 225.
  - 22) ينظر موقع ثناة الجزيرة الفضائية http://www. Aljazzeta.com/
- (2) ليزيه من التفاصيل ينظر: نزاه إسماعيل الحيالي، الاسترائيجية العسكرية الأميركية في القرن الحيالي: أتموذج منظومة الدهاع المضافة للصواريخ، محطات استرائيجية، العدد 46، مركز الدواسات الدولية. حلها يقدف 2000، ص 4.
- (3) خالد الحروب، نقام الدرع الصاروخي: جوهر الفكرة وانعكامياتها عن الأمن العالمي والشرق الأوسط: عبر شبكة للمعلومات الدولية http://www. Aljareera.com.
- (2) بشارلز كوينشان. الولايات المتحدة الأميركية وأوريا في الشرق الأوسط وخارجه شركا، أم مشافسون. موكز -الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. أبو ظيي، 2008، ص. 21.
  - (26) محمود سالم جاسم، انهيار الإتحاد السوفيني قراءة في الأسباب والنتائج، مصدر سبق ذكره، ص 173.
- (27) نومان الشيخ، العلاقات الأميركية ـ الروسية تفاهمات تكبيكة في إطار فاقشات لاستراتيجية، مصدر سيق ذكره من 27.
- (28) سعد حقي توفيق، الاستوائيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص ص 110 ـ 120.
- (29) عامل سليمان، توجهات ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2006، مجلة السياسة الدولية، العدد 163، مركز الأهرام للدواسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2006، ص 182.
  - (30) معد حقي توفيق، الإستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، مصدر سيق ذكره، ص 119.
    - (31) غيد المنهم سعيد كاطور مصدر سيق فكره، ص 97.
  - (32) توردان الشيخ. العلاقات الأميركية\_ الروسية تفاهمات تكتبكية في إطار تناقصات استراتيجية، ص 30.
- (39) خليل إيراميم السامراني، الإنمكاسات الإخليمية للعرب في البلقان، مجلة دراسات سياسية. العاد 3-بهذا الحكمة، بقداد، 1999 ـ 2000، ص 7.

البلية العامية (2)

(34) نيد الأصفهاني، أبعاد النفارب الروسي - الأميركي بعد أحداث (12/ ميشمير)، صدر سيق الكوشي. 221

- (35) خالة عهد المطلبع، حدود التحالف وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوربية ، الأمركية مجلة السيق: الدولية، المعدد 147، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2002، م. 124
- (36) نيه الأصفهاني، أيعاد التقارب الروسي ـ الأميوكي بعد أحداث (11 مبتسبر)، مصدر مبق تكرم ص2(ير
- Sat: Matthew Evangelists, Op Cit, p 107. (37)
- Se: The Emergence of Russian Foreign Policy, U.S. Library of Congress: http:// (38) constraindies.us/russia/.
  - (39) سعد حلى توفيق، الإسترائيجية النهوية بعد انتهاء الحرب الباردة، مصدر سبق تكره، ص 83.
- See Statement by the President Bush, June 13, 2002; http://www.whitehouse.gov/ (40)
- (41) ينظر: ميمون بدوان، وهم التحكم القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشريز، نربهة فاشل جكتر، دار الحوار الثقافي، بيروت، 2004، عن ص 135 \_ 136.
- (42) نورمان الشيخ، العلاقات الأميركية ـ الروسية تفلهمات تكبيكية في إطار تنافضات استراتيجية، بمدر بيخ ذكره ص 27.
- (43) تقارًا عن: عبد السلام إراضهم بغدادي، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من اشتار السوين. البالسئية، أوراق أسبوية، العدد 97، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد. 2002، ص 2.
  - (44) صعد حتى توفيق، الاستراثيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص 84.
- (45) تورمان الشيخ، العلاقات الأميركية ـ الروسية تفاهمات تكبيكية في إطار تناقضات استراتيجية مصدر بين ذكره، ص 27.
- (46) يمكن القول أن الإنعاد غير المعاتبة لإفاقية ستارت الجديدة تنصل في إنها جانت ثمرة ايجهود ديلوملية المستورة لمقافرة وتضمنت العديد من الجولات التفاقراتية المائمة التصوية، وقائبيا غلى فلك يمكن ملاحظة أن القيادة الروسية لم تعد صعوبة كبيرة في إقناع القوى السياسية الروسية المائمة فلك يمكن ملاحظة أن القيادة الروسية المائمة الجمود الاضافية على المستورة في إقناع الصفور، وعلى وجه الخصيم الجمهوبين بوالمامعات التي العرب العزب الديمة واطي الأميكي، تقول العطوات والتديية بأن الولايات المتحدة وإن كانت قد أقرت صيداً انتخياب حيم الاشتاء المهجومية الاستراتيجية، وكلماة وفي من العزب المتحدة الإستراتيجية، وكلماة أخرى في المائمة المائمة على المتراتيجية، وكلماة أخرى في المائمة المتحدة والمتراتيجية، وكلماة أخرى فإن الولايات المتحدة ورسيا الإمنادية على بنود الفاقية ستارت الجنبة للمائمة على بنود الفاقية ستارت الجنبة على المتحدة ورست الإمنادية ملى بنود الفاقية ستارت الجنبة على المنازعة في المنازعة في المنونة ورست الولايات المؤلفة الأخرى، والتي حرصت الإفاقات حول القمائية المنازي، والتي حرصت الإفاقات ولمائمة الدينة المنازية والقبارة الميزة المنازي، والتي حرصت الإفاقات والولايات الديناج المناوعي فإن يولونها والمنازية والقبارة الميزة الأخرى، والتي حرصت الإفاقة المنزية الإنجادية قد وافقت بالقمل على مشروع شبكة الديناج المناوعية في المؤلفة المترازية قد وافقت بالقمل على مشروع شبكة الديناء المناوعية والمنات بالمنونة وافقت بالقمل على مشروع شبكة الديناء المناوعية والمنات المنازعة المنازعة قد وافقت بالقمل على مشروع شبكة الديناء المنازعة قد وافقت بالقمل على مشروع شبكة الديناء المنازعة قد المنات من المنازعة المنازعة المنازية المنازعة ال

يّي مرحلة ما يعد الثاقية ستارت البعديدة سوف تبدؤ أكثر وضوحاً بعد زيارة الرئيس مبدقيديف المترقعة إلى إسرائيل في ستصف الشهر الشاهم، لعديد من التفاصيل حول الاتفاقية البعديدة بنظر: عبر شيكة المبلغات للمواجعة hitp://www.shaamexpo.org/

(ج) خلال العروب، نظام الدرج الصاروخي الأميركي جوهم الفكرة وانمكاساتها على الأمن العالمي والشرق الأرساء عراشيكة العمليمات الدولية: http://www. aljazeera. oom.

For more information see: Sergey Lavrov, RUSSIA - U.S. Relations: perspectives (6) and prospects for the new agenda, Cernegic Endowment For International peace, Federal News Service Washington, D.C. thursday, MAY 7, 2009.

Sec: Eshe) David, US Missile Shield in Europe: Logic or Mete Provocation? In. [48] Defense Lindate, June 6, 2007;

http://www.defense - update.com/newscost/0307/analysis/analysis - 150307. htm.

إِهِيَّ بِنَهَارَ اليَّامِ طَاهَرٍ محمد امينَ، صنتقبل العادقة الاستراتيجية الأميركية . الاوروبية، وسالة ماجستير غير مشورة، جامعة اليهريّ، كلية العلوم السياسية، بغداد، 2006، ص255.

(5) ينظر: لينى خميس مهدي، التوارن الاسترائيجي في منطقة الشرق الاوسط بعد (11/أيلول/2001). الطرحة ذكوراء غر منشورة، جامعة التهرين، كلية العليم السياسية، يقداد، 2008، ص29.

http:// www. national security.com : lis (52)

For more information see: Yong Deng, The New Hard Realities: «Soft Powers and (3))
China in Transition, In Soft Power China's Emerging Strategy in International
Politics, Edited by Mingjiang Li, Lexington Books, United Xingdom, 2009, p. p. 64
-65.

(54) عبد الوحاب القصاب، درم مقاومة الصواريخ: المقهوم ـ التنظيم ـ الاستخدام والأثار الاستراتيجية، محطات استراتيجية، العدد (69)، مركز الدراسات الدولية، جامعة يضدام، 2001. ص 6.

For more information see: Mizia, Viktor, Itan - Russia Missile Cooperation (55) Russian View, edited by Joseph Cirincione, In Repairing the Regime, Routledge, 2000, p., 192 - 193.

(50) جان أيف عين وأخرون، مصدر سيق ذكره، حر ص عل 64 ـ 65.

(57) ورهان الشيخ، العلاقات الأميركية، الروسية تفاهمات تكبيكية في أطار تنافضات استراتيجية، مصدر سبق. ذكره عن س 28 ـ 29.

See: DAVID CASHABACK, Risky Strategies? Putin's Federal Reforms and the (58) Accommodation of Difference in Russia, London School of Economics and Political Science, UK, 2003, p.5.

السلسة الجامعية (12)

- (59) قاون مع: قاسم محمد عبد الدليمي، مشروع الموط المضاد للصواويخ بين الشهد الأميركي والرفض الدولي مجلة دراسات دولية، العدد 24، مركز المواسات الدولية، جامعة بفعاد، 2004, من 65.
  - (60) عامر هاشم عواد. التحول في العلاقات الروسية الأميركية، مصدر سبق دكره، ص 60.
- (6) لمؤيد من التقاصيل ينطر: ضاوي رشيد الياسيد، البيئة الإقليمية للعراق وفيا عامة، مجلة راسان التراتحية، العيد 5. مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد 1998، ص 13.
- See R.k. Ramazan The United states and Iran, special studies, New yourk, (62) ISSA, 1980. p. 138.
- (63) لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد السيد سليم، مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب والإرانين منه موموقعهم فيه، ندوة العلاقات للعربية الإرانية، مركز دراسات الوحدة العربية، يروت، 1994م ي مو 1844 - 1957.
- (64) محمد عند الرحمن يونس العبيدي، النظام السياسي الإيراني وتحديات العلاقة مع الفيي (1979م. 2008)، مجلة دراسات إقليمية، العدد 17، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل 2010م م. 191.
- (65) تميم هاني خلاف، القدرات الدووية الإرائية: المنظور الإقليمي والدولي، عجلة السياسة الدولية، المعد 142، مركز الأمرام فلدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2000، ص ISI.
- (66) سيد حسين موسوي سياسة إيران الدفاعية، مجلة شؤون الأوسط، العدد102، مركز القرامان الاستراتيجية لليموث والتوليق، بيروت، 2001، ص191 .
- (67) أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني. قواقق الشرق الأوسط، الحدد 36، المؤكز القوس لدراسات الشوق الأوسط، القاهية، 2007، ص 27.
- (68) خوج أبو دهب هيكل، أزمة البرنامج النووي الزيراني والتباعيات المحتلة على أمن المنطقة، مجلة ثرون خليجية العدد 45، مركز الخليم للدراسات (لاسترتيجية، البحرين، 2006، ص 14.
  - (69) محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، مصدر سبق ذكره، ص ص 200 201.
    - (70) جريدة القدس العربي، لندن، العدد 4459، 2003/9/20.
- (15) الثوني كوردسمان، القدرات الحسكرية الإيرانية، سلسلة دراسات مالمية العدد 6، مؤثر الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظين، 2008 ص 131.
- (22) منهم صاحي العمار، النسلح النووي الزيراني: نظرة استرانيجية في حيثياته، أوراق استراتيجية، العدد 95. مركز الدراسات الدولية، جامعة بغيداد، 2000ء ص 9.
  - .(23) فتوح أبو بعب هيكل، مصدر سيق ذكريا من ص 14 \_ 15.
- See: Geoffrey, Kemp, Iran's Nuclear Options, edited by: Geoffrey Kemp, in elenn's (74)
  Nother Weapons Options: ISSUES AND ANALYSIIS», The Nixon Center, 2001,
  p.5.

- وزم لديد من التفاصيل بنظر: ابراهيم خليل العلاق، فاسطيع العدب بين المناورات الإيرانية والمناورات البيركية تعليلات استراتيجية، العند8، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، 2006، ص ص1...
- (غ) لمزيد من التفاصيل ينظن نزار عبد اللطيف الحديثي، العلاقات العربية «الفارسية: دراسة تاريخية، مار ولكية الدراسات والنشر، بفداد، 1982، ص ص16 ـ 62.
- See: Shahram Chubin, Iran's Strategic Environment and Nuclear Weapons, adied (77) by: Geoffrey Kemp, Up.Cit.p. 19.
- See: Farideh Farhi, To Have or not to Have? Ican's Domestic Debats on Nuclear (8) Options, edited by: Geoffrey Kemp. Op. cit, p. 46.
- رة) ينظر: سمير زكي البسيوني الشباب الإيراني والسياسة الخارجية، من الثورية إلى البراغمائية، مجلة وسياسة الدولية، العدد 160 مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الفاهرة، 2007. من ص 102 ـ 131.
- (1) لدنية من التفاصيل بنظر: احيرة اسماعيل محمد العبيدي، موقف ايران من الاتفاقية الانتية بين العراق والولايات المتحدة الأمركية، متابعات اقليمية، العدد2، مركز الدرامات الاقليمية، جامعة الموصل. 2009، من7.
  - (5) عامر هاشم محمد، التحول العلاقات الأميركية الرومية، مصعر سبق تكرف ص ص ص 61 ـ 62.
    - (1) فرد خاتم الشحف، مصدر سبق ذكرت ص 153.
- (0) جورج فريدمان مبدأ مدفيد ف والاستراتيجية الأبيركية، مجلة المستقبل العربي، العدد 356، مركز درامات الوحدة العربية، يبروت. (2008، ص ص 123. 124.
  - (4) فريد حائم الشحف، مصدر سبق ذكره، ص 153.
- (ق) بنظر: احتواء ابران بتعلون أميركي خليجي أم بديلوماسية الحلول الوسط؟، شبكة النبأ المعقوماتية: عر
   شبكة المعلومات الدولية: http://www.annabas.org/index.btm
- (9) متوشهر مرادي وجمشري ديبلمانيل، روسيا والبرنامج النووي الإيرائي حفظ الاستقرار والسنافسة، مخارات إيرانية، العبد 72، مؤسسة الأهراء، القاهرة، 2006، ص ص 121 - 122.
- (87) بشير عبد الغناج، أبعاد التعلون العسكري بين روسيا وقيران مختارات إيرانية، العند 9، مركز الأهرام للتواسات السياسية والاستراتيجية، عبر شيكة المعلومات الدولية: http:// www. Ahram. org
- (4) ينظر: حنا عزو بينام، حل تبحدت قمة بحر فزيين الثانية (قمة طهران). تحليلات استراتيجية، العدد 28.
   مؤكز التواسات الاظليمية، جامعة العوصل، 2007، ص.8.
- (99) يسان مدوان النزاع الإسرائيلي الإيرائي في أسيا الوسطى والشرق الأوسط، مختارات إبرائية العدد 56. مركز الأهرام للمراسات السهاسية والاستراتيجية، القلجرة، 2005، عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// www. shram. otb. 4

السلسة الجامعية (2)

- (90) محمد السيف بطيم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق نكره، ص 270.
- (91) باكيتام الشرقاوي، التوجه الإيراني نحو أسيا: الاسكانيات والتحديات، أوراق الشرق الأوسط، المعد قل البركز القومي قدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، 2007، ص 201.
- (92) غسان علي العزمي، عودة روسيا إلى الشرق الأوسط؟ دخول إسرائيل على خط العلاقات <mark>العرب.</mark> الروسية بنذر بالحظر، شؤون مشرفية، العدد 1، مركز دواسات المشرق العربي، بيبوت، 2008. مرمر 245 - 246
  - (93) قريد حالم الشخصة مصدر ميل ذكره، ص 153.
    - (94) بالينام الشرقاوي، مصدر سبق دكره، عن 202.
  - (95) باكينام الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص 200.
- (96) علي حسين بأكبير، عرض تقدير فقرة إيران التووية والصاروخية : تقيم مشترك للغطر من قبل خيرة غنير أميركيين وروس عبر شبكة المعلومات الموقية: http://www. Aljazeera. net.
  - (97) باكيام الشرقاوي، مصدر سبق ذكره، ص 205.
- See Abbas Milani, U.S. Foreign Policy and the Future of Democracy in Iran, The (98) Crate for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, THE WASHINGTON QUARTERLY - SUMMER 2005, p.41.
- Ser Richard Speier, Iranian Missiles and Payloads, edited by: Geoffrey Kemp. (99) Open pp. 61 - 62.
- (100) الخطر النووي الإيراني: ما يعد امتلاك السلاح النووي. مؤسسة هيرتدج، عرض علي حسين يكي، عر شبكة المعلومات الدولية: http://www. Aljozotes. act
- (101) ماجد أحمد السامرائي، المؤارات الإسترائيجية في العلاقات الروسية ـ الإرانية، محيثة الثرن الأوسط، العدد 1613، نيسان، 2001.
- (102) نبيه الأصفياني، مستقبل التعاون كاروسي ـ الإيراني في ضوء النقارب الأخير، مجلة السياسة اللولية. المدد 144، مركز الأحرام للمراسات السياسية والاستراتيجية. الفاهرة، 2001، ص164.
- (103) حسين حلف عزهر، السياسة الخارجية الأميركية تجاه إبران بعد أحداث (11) أيلول/ سبتمر اللائد وسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بقداد، كلية العلوم السياسية، 2007، ص 76.
- (204) محمد سالم أحمد الكوائر الولايات المتحدة الأميركية والبرنامج النووي الزيراني مركز الدواسات الزقايمية، جامعة الموصل 2006، ص 32.
- (105) أحمد إبراهيم محمود، الميثاعات العسكرية الروسية : قدعهم الاقتصاد والمكانة الدولية، معدد سيّ ذكره، ص. 67.
  - (106) اشتان على العزي، مصدر سبق ذكرها ص ص 246 ـ 247.
    - (107) باكينام الشرقاوي، مصدر سبق ذكره ص 206.

- ينهاي المصند عبث لوصيد الوسد الإدار الإنسانات طولانه مع العرب أولاق إقابيدي، التعاد 83. موكز المترضات الإهليدية طاحته المعومية، 2012، حواث
- 250 بيسطة علقب التوصيبة المسبيات الروسية فعله مجازات لعاملاً ساء مجازعت مستركيهمين وليؤه الإمر والإمطاق الأمر الالفيس عن مستقفة التعليب التعددة ، مرائز الفلع للإمنائ، فو طور، 2006، برداي
- esp) سقير عنه الصناح أنعناه التصابي. العسسكري بد رجسها حضواف مستقيات أيوفيته الصند الارمويخ الأخبام "شخاصات السييضية يلامندفيسية القامدة، عبر تساية العملومات لديولية
  - Tettyr i www. ulbumptit test under, men "Commire.
    - 1111 فرير طالبرالشخف، حسير سيق لگرم عزر عز 159 بـ 156.
- (11) المعند معينة يزيس، خلامح وإبعاد حوار التسبية السيامية، أورَاقُ الشُرقُ الأوُسط، العادر 41. المركز القين النواسية المتروّز الأوسط القاعرة (2016، عن 67.
- (11) قان مع : احدة مسعره أومة المردامج التبويق الزيرقي سياريوهات متعلقها للمستقبل مغذاؤات في زيف العدد فات مركز لاحرام الشراسات السيامية والاستراتيجية، القاهرة، 2005. عبر شبكة المعابيات الشواية وم Manus Arg. (1978) (1978)
  - (10) كَفَرْتُ عَمَ لَيْقَاصِيلُ بِيعَمْ: يَاضَ الرَّاوِي، مَعَنْدُر سَاقَ مُكْرَهُ مَنْ مِرْ155 ـ 259
    - (15) مستامعید (دربس، مسلس بینی دکره می میر 92 ر 100
- (116) الدن مر التعاصير بنطر: محمد سعيد الدوسرة الصراح على العراق بين الميركا وايران، منتقبات إيرانيكم العدد 65، ستمبر 1700. غير شبكة المعلومات الشولية: http:// www.afoxioub.mesichutes
- (11) ينظر أشرف سمنت كتيفته سيّة دول مجلس التعاوية الخليجي للبرنامج النووي الإرائيء مختارات إدرائية مركز الأمراء المدارسات السياسية والاستراتيمية القاهري عير شبكة المعلومات الدولية: بموضعت منظ ١٩٧٥ - بيستا.
- (قا) ينظر احمد الرخيم محمود الرنامج النوي الزراني، التطوير والمهانات الاستراتيجية، ديفة السياسة الشوابية الصفيفات. مركز الإجرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 1996. مركاف
- For more information Ser. HON. CHUCK AND HAGEL HON. GARY (119) HART, The Right Direction for U.S. Policy toward Remain. A Report from The Commissionen U.S. Policy toward Remain. Washington, D.C. Marth (200), p3.
- (128) ينظر: حسن الرشدي البرنامج اليووي الإيراني والموقف الأمريكي، مجلة البيان: تبر شبانة المعلومات الموايا: «جعارت كرما، وجماعت المعادمة» (http:// www.stations.com/
- (121) شبدة. معروف فرحلت إدرائق الشيديد وأثره في إدارة الأوفرة الدولية: وراسة في الشائقات الآميزكية... الإدائية أطروح دكتوراه غير منشروق جامعة النيزين كلية الطوم السياسية، 2007، ص 210.
  - (122) محمد سعيد إدريس، مصدر سيق ذكرت ص. ص 69 ـ 91.
- [27] . وافقت البرندج النووي الإيراني تضبينات أمبركية تطلق بين حين واخر حول امكائية انتتاج فيران للأسلحة

النووية. لكن الملقت للنظر أن جل هذه التخصيات غير دقيقة، ومن الممكن أن نؤاز مستقبة على مصدالية أي بندس الممكن أن نؤاز مستقبة على مصدالية أي بندس بسلط 1992 قال الجنزال ريون قبض عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المرتابح النووي أن المكانية في شيادته أمام الكونفرس بانواع أن تمكانية أن المكانية المسابقة على أن المكانية المكانية أن المكانية أن المكانية المكانية أن المكانية ال

- (124) المزند من التفاصيل ينظر: حسين باكبير، البرنامج النووي الايراني في القراءات الاستراتيجية الاسوتيلية. مجلة العصر: عبر شبكة المعلومات الدولية: heep:// www.albaccah.wet/index.aspx
- For more information Sec: David Rodman: Israels National Security Doctrine (125) (As Ingoductory Overview) Middle East Review Of Informational Affairs, Vol.5, No.3, 2001, p.8.
- (126) لمريد من التفاصيل ينظر برياض الولوي، البرنامج النووي الزيراني وأثرة على منطقة الشرق الاوسط، وتر الاوائل، ممشق، 2004، حل مر200، على مر200 .
- (227) ينظر: دين زافيشن، سياسات الطاقة الأمركية، مجلة شؤون الأوسط، العدد 106، مركز الدراسات الستراتيجية للبحوث والترتيق، بيروت، 2003، ص ص 99 ـــ 109.
- (128) ينظر: سيد حسين الموصوى، سياسات أميركا وإسرائيل إزاء إيران، مجلة شوى الشرق الأوسط، العدد. 106 مركز الدراسات الاسترانيجية لليحوث والنوثيق، يروت، 2003، مير182.
- (129) فرضت على إيران ين عاس 1979 ـ 2010 عندة عقوبات مختلفة البعض منها كان أليركياً، واقسم الاخترات والمستال الاختراك (ويلياً) والقسم الاختراك (ويلياً) والاختراك (ويلياً) ووالدن المقربات الأخرى تقديدياً، حيث فرضت الوالات الاختراك (ويلياً) والاختراك (ويلياً على الوالات المقربات المقربات المتحرك على الموادي المتحرك المناب المتحرك على الوان المتحدة على المتحدة المتحدة على الوان المتحدة على المتحدة على المتحدة المتحدة المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحدة المتحدة المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحدة على المتحددة المتحدة على المتحددة المتحدة على المتحددة المتحدة المتحددة المتحددة

<sup>(130) -</sup> شيعاء معروف فرحان، مصدر سبق ذكره ص 206.

- (18) لمرّند من التفاصيل ينظر: ايران هل ثمة محرج من المأزق النووي؟، تقوير مجموعة الإصات النبولية عن المثالة في الشرق الاوسط وقع (51) لعام 2006، عبر شبكة الصعلومات النبولية: Jatp://www. Jaternational Crisic Geospage
- (12) ينطر: مجمد عباس ناجي، الملف النووي الإيراني مرحلة تقريب المسافات. مجلة السياسة الدولية: المدد 166، مركز الأخرام للدواسات السياسية والاستراتيجة، القاهرة، 2006. ص ص 179 ـــ 180.
- (35) احمد ابراهيم محمود، البرنامج النووي الايواني، أوراق الشرق الاوسط، العدد 36. المركز القهيمي الوراسات الشرق الاوسط، القاهرة، 2007، ص29.
- (13) أحمد إيراهيم محمود ، الأولمة النووية الإيرانية : تحليل لاستراتيجيات إدارة الصراح، كراسات لمشراتيجية. للتيد 149، مركز الأهرام للدراسات الحياسية والاستراتيجية، القاهرة. 2005. ص 99.
- [21] أحيد حامد علي، التنافس الجيوبوليكي في يحر قروين: المعطيات والإبعاد، مجلة دراسات إقليمية. إلعد 1، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصلة 2004، ص 84.
- (129) تبهل جعفر عبد الرضا وعلي نعيم الخويطر، الأهمية الاقتصادية الدولية لنقط بحر فزوين، مجلة دراسات وولية، العدد 17، مركز المراسات الدولية، جامعة يغنط، 2002، ص 90.
  - (137) المعد حامد علي، مصدر ميق ذكره، ص 65.
  - (13) فيل رعفر فيد الرضا وعلى نعيم الخويطر، مصغر سبق ذكره، ص 90.
- إلانا) أحمد طاهر، استخلال ثروات بحر قزوين القرص والمعوقات، مجلة السياسة الدولية. المدد 180. مركز الأمرام الدواسات السياسة والاستراتيجية، القاهرة، 2010، ض 167.
- (40) حول نوم الاحتياطيات: ينظر: محمد قرمر سعيد السكال، البغرافية السياسية/ أسس ونطبيقات.
   مديرة دار الكتب للطباعة والنشر، الموسل، 1988. ص. 196.
- (161) يبوز مجتهد زادة. النظام القانوني لعوض قزوين البغرافية السياسية. مجلة شؤون الشرق الأوسط. العدد 109، مركز الدراسات الاستراتيجية لليحوث والتوثيق، يبروت، 2003، مر55.
  - (14) عام هاشم الزويس، مصدر سيق دكرت ص 54.
- (143) عادل محمود مظهور، منطقة يحر ثروين: الثروة والمبراخ، مجلة دراسات دولية، العقد 23، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغياد، 2004، ص 74.
  - (14) اقلاً عن: حميد حمد السعيون، روسيا ومتغيرات نضائها الأسيوي، مصدر سبق ذكره، ص 40.
    - (145) علال معمود مظهور، مصدر سبق ذكره. ص 75.
- (144) ويغنو بريجنسكي، وقعه الشعاريج السطعي: التفوق الأمريكي وضروراته الجيوستراتيجية العاحة، ترجمة امل الشرقي، الإهلية للنشر والتوزيج، عمان، 1999. ص 157.
  - (147) عامر محمود مظهور، مصدر سبق ذكرت ص 77.
- See: Robert D.English, Russia and the Idea of the West Gorbachev Intellectuals (148) and the End of the Cold War, Columbia University press, New York, 2000, p.p. 8 15.

- (149) أيمن طلال يوسف مصدر سبق ذكره ص ص 50 68.
  - (150) عام هائم الزويعي، مصدر سيق ذكره، ص 81.
- (151) مايكل كلير، الحروب على الموارد : الجمرافيا الجديدة للنزاعات المولية، ترجمة عدنان حـــن. رز الكتاب العربي، يروت، 2002، ص 103.
  - (152) أحمد طاهر، مصدر سيق ذكره، ص 168.
  - (153) الجيد جاند علي، مسجر سيق ذكره، ص 91.
- (154) مصطفى الدياقة إميراطورية تطفو على سطح الإرهاب، ط1ء المؤسسة العربية للبراسات والشر. القاهرة 2004ء ص 112.
  - (155) مايكل كلير، مصدر ميق زكريه من ص 103 ـ 104.
    - (156) عادل محمود مظهور، مصدر سبق ذكره ص 76.
- For more information see: Christian von Hirschhausen, Franziska Holz, Anne (157) Nemann and Sophia Rüsterl, Supply security and natural gas. Edited by Francoix Leveque, in Security of Energy Supply in Europe Natural Gas, Nuclear and Hydrogea, Edward Elgar Poblishing Limited, UK, 2010, p.p. 2 - 6.
  - (158) تبيل جعفر عبد الرضا وعلي نعيم الخويطر، مصدر سبق ذكره، ص 92.
- (159) \_ ينظر هيرالد تربيون إشكالية العلاقات الروسية الأورونية، ترجمة خديجة القصاب دريدة البريد دحشق، الأثنين 2/008/10/20.
- (160) سافيلاً محمد احمد، تروات بحر فاروين... تنافس دولي في وسط أسيا، عجلة السياسة الدولية، العدد 1593، مركز الأهرام للدواسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005، ص178.
- (161) ينظر: هنري أورانس، اللعبة الكبري، ترجمة عبد الكريم الأريد، الدار الجامعية للنشر، ليبيا، 1993. م. 103.
- See Ariel Cuben, Domestic Factors Driving Russia's Foreign Policy, Published (162) on November 19, 2007. http://www.herikage.org/About.
- on November 19, 2007. http://www.heritage.org/About. مایکل کلیر، دم ونفط: اخطار وتئارم اعتماد آمیرکا المتزاید علی الانتخار، تعریب هیثم حلال غانب باز (163)
  - (164) مايكل كلير، الحروب على الموارد، مصدر سبق ذكره، ص 103.
- (165) حسين معلوم، الاستراتيجية الأميركية في وسط أسيا الرافع والأفاق، مجلة السياسة الدولية، العدد 147 مركز الأهرام للدراسات السياسية والامترائيجية، الظهرة، 2002، ص98.
  - (166) فريد حالم الشحف، مصدر بسق ذكره، ص 126.

الشروق، عمان، 2007، ص. 239.

- (167) حميد حمد السعدون، روسيا ومتغيرات فضائها الأسيوي، مصدر سبق ذكره، ص 73.
- (168) فاطف عبد الحميد، أبعاد الصراع على نفط أسية الهدسلي ويحر فزوين، مجلة السياسة الدولية العدد 1964 - مركز الأهرام للدراسات المسياسية والإسترائيجية. الفاهرة، 2000، ص 78.

- (16) خارل محمود مظهور، مصدير سيق ذكره، ص 66.
- إلاً) وهو مسؤول شؤون الطاقة في الخارجية الروسية.
- (lži) فود جاتم الشخف مصدر سبق ذكره، ص ص £13 ـ 133.
  - (7)) ينظر: لحمد فالشر، مصدم سيق ذكره، ص. 169.
- رايز الله الشخف مصدر سيق ذكره، حي س 132 . 133.
- رون). منتخذ فراج أبو النور، ووسيا في مطلع القرن الحادي والعشرين: القصايا والأفاق، في أفاق التحولات للوفية العاصرة، تحرير وليد عبد الحي، دار الشروق، عمان، 2002، س127.
  - (<sub>[25]</sub>) مايكل كلير الحروب على الحوارد : الجغرافيا الجديدة للنزاعات الدولية، مصدر سبق ذكره. ص106.
- (176) وليد مجمود احمد، روسيا الإتحادية والأمن الأوربي، الراصد الاقليمي، العدم 99، موكز الدراسات الاقليمية، جلمه الموصل، 2010، صراء
  - (17) عادل محمود مظهور، مصدر سيق ذكره، ص ص 79 ـ 80.
  - (10%) مانكل كلير، الحروب على الموارد : الجغرافيا الجديدة للتزاعات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص109.
    - (17) عاطف عبد الحميد، أنفاذ الصراع على نقط أسيا الوسطى ويحر ل<u>زوين، مصدر سيق ذكره، ص78.</u>
- (19) نظم عبد الواحد الجاسور، حدود النفوذ الروسي في أسيا الوسطى والقوفاز، مجلة دراسات سياسية. العدد 10، قسم الدراسات السياسية، بهت الحكمة بغداد، 2002، من 30.
- (18)) ورزي درويش، التنافس حول بحر فزوين، مجلة السياسية الدولة. العدد 143، مركز الأمرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. القاهرة، 2001، ص 255 ـ 266.
- (15) نقطُ عن: فكرت نامق العالي، الولايات المتحدة وأمن الخليج العربي: دواسة في تطور السياسة الأمريكية في الخليج منذ المانيتات وأفاق المستقبل، ط1، مطبعة العزة، بغداد، 2001، ص 197.
- (187) اظم عبد الواحد الجاسور، حدود النقوة الروسي في أمنها الوسطى والقوقان مصدر سبق ذكره ص ص. 20 - 29.
- See: Robert O. Freedman, aRussian Policy Towards the Middle East Under (194) Patin: The Impact of 9/11 and The War in Iraque, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 2, No.2 (Summer 2007), p. 67.
  - (185) البند خاند علي، مصدر بيق ذكره، س 92.
  - (185) مايكل كلير، الحروب على المهارد : الجغرافيا الجديدة للنزاعات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص109.

# الفصل الرابع

مستقبل العلاقات الأميركية الروسية

## مستقبل العلاقات الأميركية الروسية

في البدء أصبحت للدراسات المستقبلية دور كبير في صياغة وتطوير، بل وانضاج الكثير من أبعاد ومسالك واتجاهات الدراسات الإستراتيجية ولا سيّما الأمنية منها وبشكل يسعى إلى توخي قدرٍ من الدقة والموضوعية في مثل هذه الدراسات وما يساعد إلى إعطاء مؤشرات ومعطيات مهمة ومفيدة للعديد من الباحثين والأناديمين والمحللين السياسيين وصائعي القرار الاستراتيجي، في ضوء دراسات علمية تقوم على الإدراك الإنساني العلمي المنظم لمعرفة ما سيحدث في مجال علمي معين أو لوضع صورة أو إطار لما سيكون عليه المستقبل لظاهرة ما بالاعتماد على مناهج وآليات متعددة والتي من أهمها ما يتعلق بمنهج الاستشراف والذي بعرفه الدكتور (عمر الخطيب) بأنه اجتهاد علمي منظم يرمي إلى صوغ مجموعة من النبؤات المشروطة والتي تشمل المعالم الرئيسة لظاهرة ما لمدة طويلة، وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضر لاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على هذه الظاهرة<sup>(1)</sup>. كما عرف (وليد عبد الحي) الدراسات المستقبلية بأنه العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة معينة ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلفة الطويرها في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره<sup>(2)</sup>. ولللك فإن الدراسات المستقبلية أو الاستشراف المستقبلي هو جهد علمي منظم برمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات وعبر مدة زمنية مقبلة، تمتد قليلاً لأبعد من عشرين عاماً وتنطلق من بعض (الاقتراضات الخاصة حول الماضي والعاضر لاستشاف أثر دخول عناصر مستقبلية في المجتمع (أأ. وعلى الرغم من تعدد الرؤى والمناهج، إلا أن هناك اثقافاً واسعاً بأن ليس هناك مستقبل واحد، بل مستقبلات عدة بديلة أو مجتملة، لذا لابد من تعدد القراءات الاستشرافية للمستقبل لأن ما زلا قبد التشكيل وليس معطى نهائياً. ومن فافلة القول، إنه وعلى الرغم من عدم امتلاكا تستعيل، إلا أننا نمتلك جزئياً تشكيل جانب مهم منه فالدراسات المستقبلة المستقبل، إلا أننا نمتلك جزئياً تشكيل جانب مهم منه فالدراسات المستقبلة المستقبل أودروبه الممكنة، بهدف رصم خرائط للملاحة المستقبلة المحتملة، يساعد راسم السياسة في تحديد درجات الحركة والمناورة حتى لا يصبح المستقبل قدراً محتوماً تستقبله الأمم والشعوب دون حول أو قوق أن مدراسة المستقبل بجميع أبعاده الزمنية أي جملة فدراسة المستقبل بجميع أبعاده الزمنية أي جملة تترات عشروطة نشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما في مرحلة من مراحلة الناريخية فضلاً عن ارتباطها بأجهزة وإمكانيات وكفاءات عالية وفلسفة سياسية.

من هنا وفي ضوء ما سبق ذكره، ولبناء صورة أكثر تماسكاً لمستقبل العلاقات الأميركية الروسية، يستدعي البحث العلمي استقراء جملة المؤشرات والمتغيرات المؤثرة في بناء ذلك (الزمن الآتي بعد الحال)، وبعبارة أخرى، يتطنب استشراء المستقبل تصحيص في جملة المؤشرات والمتغيرات الموجودة والقائمة بالفعل أو تلك التي لا وجود لها وستظهر في المستقبلة وهي المؤشرات والمتغيرات الموشرات والمتغيرات المستقبلة والاقتصادية والتاريخية والأمنية وغيرها. إن تأخذ الأميركية الروسية علاقات معقدة ومتشابكة بل متعددة الأبعاد والجوانب تؤثر فيها متغيرات متنوعة متداخلة بعضها مع بعض وتنجه بها إلى تحديد طبيعة هذه العلاقة في المستقبل، ونذهب بها إلى التوثر أو التنافس أو التعاون، ولكل جانب من هذه الجوانب أراحة على التحقق، وغواقة الجوانب غرطة على التحقق، فمن خلال دراسة نطور العلاقات

الربية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن (2011)، وكذلك ومقومات الملاقات الأميركية الروسية، فصلاً عن دراسة القضايا الأساسية التي تشكل محور المتنام الدولتين، ظهر جلياً بأن مستقبل هذه العلاقة بتحدد على وفق الدوائر <sub>الخفا</sub>فية العالمية التي تبتعد أو تقترب من المصالح الإستراتيجية للدولتين. نظراً لأن عذه الدوائر الجغرافية مهمة للولايات المتحدة وروسيا الإتحادية مع اختلاف نظرة كل يها إلى هذه المناطق، ومن ثم تحدد هذه الدوائر الجغرافية مستقبل العلاقات الأدركة الروسية وتجعلها تتجه نحو التوتر أو التنافس أو التعاون فعندما تثار فضية أو مسألة بين الولايات المتحدة وروسها الإتحادية، فإن طبيعة هذه المسالة أو القضية يضم أثرها وأهميتها لطرفي العلاقة بحسب قريها أو بعدها من دوائر الأمن القومي اكليهما، فبقدر تعلق الأمر بمشروع الدرع الصاروخي الأميركي نجد أن ذلك يؤشر إلى أن هناك مستقبلاً بنذر بتوتر العلاقات الأميركية الروسية، وعندما يتعلق الأمر بالملف النووي الإيراني نجد أن جانب المساومة والتسوية يبرز بشكل واضح ولكن لِين إلى المستوى الذي بجعل العلاقة بينهما نصل إلى مستوى التوتر، وكذلك العال مع منطقة بحر قزوين التي يشتد التنافس فيها، وعلى الرغم من حدة التنافس يدل المستقبل القريب على أنه لن يكون هناك توتر بشأن هذه المنطقة، ومن ثم بتعدد مستقبل العلاقات الأميركية الروسية على وفق معيار أساسي والذي يرتكز على سؤال أساسي ما مدى أهمية القضية المثارة إلى كل من الولايات المتحدة بروسيا الإتحادية؟، ما مدى ابتعادها عن الأمن القومي الروسي أو الأميركي؟، ولذلك فإن تناول مستقبل العلاقات الأميركية الروسية سيكون على وفق سيناريوهات: المراع، التنافس، التعاون وأنه صيتيع منهج الاستشراف الاحتمالي المشروط من خلال إبراز الفرص والكوابح لكل مشهد من المشاهد المستقبلية للعلاقات الأميركية الوسية.

## مشهد الصراع

إن مفهوم الصراع يعني (حالة انفعائية تنسم بالتردد والحيرة والقلق والوتر تحدث للفرد حينما يتعرض لهدفين أو دافعين متعارضين، لا يمكنه إشباعها أو تجنبهما في وقت واحد<sup>(6)</sup>. أما الصراع الدولي فقد تعددت تعاريفه ومفاهيمه بسند الأكتاب والهاخين، إذ يُعرف الصراع على انه «تنافس أو صدام بين أثبين أو أكثر من القوى أو الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين (كالشركات أو الدول) يحاول فيه كل طرف تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه وضع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة (7).

وقد عرف (عبد القادر محمد فهمي) الصراع الدولي على انه (موقف يعكس ذلك القدر من النعارض بين إرادات طرفين أو أكثر تعبر على وفق تعبر أنفاط سلوكية عن معارضة واعية ومتجذرة للتنافض القائم بينها حول فهم وأهداف أو مصالح يصعب التوفيق بينها في الغالب)(8). على حين عرفه (إسماعيل صبري مقلد) على انه (تنازع الإرادات الوطئية وهو التنازم النائج عن الاختلاف في دوافع اللدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يؤدي في التحليل الأخير إلى اتخذذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق)(8) ومن هذا التعريفات نجد أن الصراع يختلف عن الحرب شكلاً ومضموناً. ففي الوقت

اذي تتوع فيه مضاعين الصراع ومظاهره (سياسياً واقتصادياً وإبديولوجياً), ترتبط الهرب أساسا بحالة الالتحام المسكري المباشر<sup>(10)</sup>. ولذلك يفترض مشهد الصراع في المدافد الأميركية الروسية تتسم بالصراع، ولكن هذا الصراع لايصل إلى درجة الدياسكري المباشر بين الدولتين.

إن الصراء في العلاقات الأميركية الروسية هي مسألة تاريخية، بل إنها مغروسة في سلوك الشخصيات القائمة على الدولتين، فالهيبة والشموخ التي كانت موجودة عند الدولتين خلال حقبة الحرب الباردة لا تزال موجودة في سلوكيات ومواقف وقرابات السياسة الخارجية للدولتين على الرغم من التغيرات التي طرأت على نهج بسلوكيات روسيا الإتحادية (وريثة الإتحاد السوفيتي السابق) إذ تحول الطابع العام الذي يحكم السياسة الخارجية من الطابع الإيديولوجي خلال الحقبة السوفيتية إلى الطابع الباردة.

فالهية لا القوة، هي العملة اليومية للعلاقات الدولية، مثلما السلطة هي الناصية التنظيمية المركزية للمجتمع المخلي، فالهية مهمة جدا لأنه أذا أعترف النصم بقوتك فأنك تستطيع أن تحقق أحدافك دون أن تضطر إلى استخدامها، الخصم بقوتك فأنك تستخدم القوة العلنية أو التهديدات الصريحة الا قليلاً نسبياً في التمل الدبلوماسي وحل الصراعات بين الدول. بل إن المساومة بين الدول تحدد بشكل رئيس بالهيبة النسبية للأطراف المعينة. لكن يوجد خلف مثل هذه المساومات اعتراف متبادل ضمني بأن الطريق المسدود في طاولة المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى قرار في مبدان المعركة. لهذا السبب كانت حقب السلام والاستقرار السبين هي الحقبة التاريخية التي فهم فيها الترتيب الهرمي للهيبة بوضوح ولم بشهد تحديا، وعلى عكس ذلك، فأن ضعف الترتيب الهرمي للهيبة وتزايد الغموض في تفسيرها يؤديان في الفالب إلى حقب تشهد توترات وصراعات. وحكذا إذا توسيرها يؤديان في الفالب إلى حقب تشهد توترات وصراعات. وحكذا إذا الصراع للبياهات بدور على أي شهر مهم، من المرجح أن يعني الفشل تضاؤل القوة في النوامة في النهاية تعني مسمعة القوة في

الحرب ولا يمكن حسم الشكوك حول الموضوع إلا بالحرب نفسها. فالبلد خاتل عندما بعتقد أن هيئه في الدبلوماسية غير متكافئة مع قونه الحقيقية. هذا ما تعليم روسيا الإتحادية في حربها ضد جورجيا 8/2008/11.

إذ إن روسها الإتحادية تكافح وتصارع الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصالحها الإستراتيجية العليا، واحترام هيتها الدولية مقابل إستراتيجية الاحتوار الأميركية التي تحاول الولايات المتحدة أحياءها من جديد لاحتواء روسها الإتحادية الني تحاظم مكانتها الإقليمية والدولية بوماً بعد يوم، ولذلك ونظراً لأهمية اللاؤرة الولية الأولى (دول الجوار القرب) لروسها الإتحادية من جهة ولأهميتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية المتزعمة للنظام اللولي وتحاول الاستمرار أطول مدة ممكنة، (من خلال فرض طريقتها في الحياة بجوانبها كافة على الاطراف الدولية الاخرى)(12) فإن ذلك قد يتجه بالصلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع (تبية الاختلاف في الأهداف والمصالح القومية)(13).

ويمكن القول إن هناك مجموعة من المعطيات والمرتكزات التي تأخل بمستقبل العلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع، على الرغم من أن الصراع موق لن يتم تصعيده إلى درجة الصراع المسلح أي الاصطلام العسكري المباشر بين المواتين.

- الأمن القومي الروسي: يعد الأمن القومي للدولة مسألة لا يمكن المساومة عليها. ولذلك فأن سعى الولايات المتحدة إلى تهديد الأمن القومي الروسي من خلال مجموعة من الإجراءات والسلوكيات (مشروع الدرع الصاروخي الأميركي. توسع حلف شمال الأطلسي) التي تعد من وجهة النظر الروسية إجراءات ترمي إلى إجهاض وتعطيل قدرة روسيا الإتحادية على توجيه الضرية الثانية إذا ما تعرضت إلى الضرية الأولى، ولذلك فأن روسيا الإتحادية ستقف موقفاً صلباً تجاه أي مشروع ترى أنه يهدد أمنها القومي من جانب الولايات المتحدة في المستقبل، الأمر الذي يدفع بالعلاقات الأميركية الروسية نحو الصراع.
- التضارب الإستراتيجي بين الدولتين: إن روسيا الإتحادية تعرك أن الوجود

العسكري الأميركي بصيفه المختلفة (تواجد عسكري مباشر، قواعد عسكرية) في منطقة اوراسيا هو بمثابة تطويق شامل للأمن القومي الروسي وهو أمر يتكامل مع إمتداد حلف شمال الأطلسي ونشر الدرع الصاروخية في أوريا الشرقية.

هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى، إذ هي تمثل الحلقة الأكثر وهناً في التخطيط الإسترائيجي الأميركي في منطقة آسيا، ومن ثم فإن السيطرة عليها بصيغة نواجد عسكري، أو إقامة تحالف مع حكومات موالية يما يؤمن لهلايات المتحدة أوضاعاً إستراتيجية على قدر كبير من الأهمية، وهنا تبرز أهمية أفغانستان في الإستراتيجية الأميركية، إذ هي تمثل منطقة اقتراب مباشر للقوي الفاعلة والنووية في آسيا كالصين، روسيا، الهند، باكستان وإبران، فمن خلالها يمكن ممارسة الضغط على روسياء كما تعد الحلقة الأخيرة من صليبلة حصار الصين، القوة الاسيوية المحتملة لمناونة الولايات المتحدة<sup>(14)</sup>، فضلاً عن ذلك فأن منطقة أسيا الوسطىء وبضمنها منطقة قزوين التى تنطوي على إمكانات ومواد أولية (نقط وغاز طبيعي) بما يؤهلها لتكون بديلاً إستراتيجياً لمناطق تقليدية في ميدان توفير الطاقة كمنطقة الخليج العربي<sup>(15)</sup>، وكذلك يمكن استثمار موارد الطاقة (النفط والغاز) في عمليات الضغط والمساومة مع القوى الاسيوية التي تعتمد في تأمين احتياجاتها من الطاقة على هذه المنطقة، يضاف إلى ما تقدم، أن منطقة آسيا الوسطى تمثل مفصلاً حيوباً في شبكة المواصلات التي تربط أجزاء مهمة مع بعضها في الإقليم الاسيوي، ومن ثم فأن التحرك المكتف، السياسي، والعسكري، للولايات المتحدة تجاه أفغانستان، لا يعني توفير حلول لهذه الأزُّمة الإقليمية، بقدر ما يكون مدخلاً رئيساً لتحقيق مصالحها الحيوية<sup>(16)</sup>. ولذلك فإن الوجود العسكري المكثف في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي المنطقة التي أسماها ماكندر قلب العالم، سوف يؤدي إلى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل، بل قد يتجه بها إلى (حرب باردة جديدة)(١٦).

الانفرادية في القرار السياسي المدولي: ترى روسيا الإصادية أن نفرد فوة دولية واحدة في القرار السياسي الدولي أمر لا يمكن قبوله، كما أن العالم لا ينبغي أن يدار على وفق توجه قوى دولية واحدة، إذ أن هناك قوى دولية لها وزنها في النظام الدولي القائم، ومن ثم يجب أن يؤخذ رأيها في إدارة الشؤون الدولية الله الدولية الله الدولية دور روسيا الإتحادية في إدارة الشؤون الدولية دفعها إلى معاقبة جورجيا من خلال الصدام العسكري المباشر من أجل توجهه رسالة واضحة لا الحس فيها بأن على الفرب في المستقبل أن بأخذ مصالح روسيا الإتحادية بنظ الاعتبار، بل إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا الإتحادية خلال حقية الاسمينات من القرن الماضي هي ليست روسيا الإتحادية في القرن الواحد.

- مكانة القوى الدولية: أن تعزيز روسيا الإتحادية مكانتها الدولية في النظام الدولي في المستقبل يتناسب تناسباً طردياً مع تينيها مواقف أكثر تصلباً في علاقتها مع الولايات المتحدة، وبالمقابل فإن تراجع مكانة الولايات المتحدة، وبالمقابل فإن تراجع مكانة الولايات المتحدة ولك لكون الزعامة الأميركية للعالم هي حق للولايات المتحدة وليس منحة من أي قوة دولية أخرى ومن ثم سينعكس على مستوى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل، خصوصاً إذا أدركنا أن التفاعلات الدولية بين الدولتين كثيرة ومعقدة ومتشابكة وقابلة للتطور والتوتر والصراع والتصعيد في أي لحظة.
- الطاقة مصدرً من مصادر التوثر والصراع في المستقبل: إن التنافس الدولي حول مصادر الطاقة سيكون مصدراً من مصادر التوثر وقد يرتقي إلى الصراع المستقبل بين الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية، فمصادر الطاقة أصبحت تحتل أهمية كبرى في أولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين، فالولايات المتحدة تستور حوالي (48%) من الإتاج العالمي، وبالمقابل تعتمد روسيا الإتحادية تعتمد في معظم دخلها القومي على مصادر الطاقة استخراجاً وتصنيعاً وتصديراً ونقلاً (فقد احتلت روسيا الإتحادية عام 2008 المرتبة الاولى في تصدير النقط)(19) كما أن (الاتاج الروسي للنقط في ازدياد مضطرد) كما في الشكل (7):

إن الغرب بدأ يطلق على روسيا الإتحادية بأنها (دولة البترول petrostate) (19) في

الشكل (7) تيازن النقط الروسي

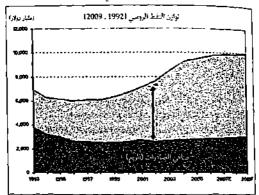

Amounte: Rosein Fibrogy Date, Statistics and Analysis - Oil, Gast, Electricity. Cost, country adalysis lends, 1988, 1889; Statistics and Analysis lends, 1988, 1889; Statistics and Costs and Costs

إشارة إلى أهمية سلاح النفط في المستقبل بوصفه أداة من أدوات الترغيب والترويب للدول المجاورة، بل أن الدول الأوربية التي تستورد كعبات كبيرة من العاقة الروسية هي حليفة الولايات المتحدة صاحبة المشروع الكوني، ومن ثم لن تسمح الولايات المتحدة لروسيا الإتحادية أن تستخدم هذا السلاح ضد حلفائها أو السيطرة الكاملة على دول آسيا الوسطى (التي يتم تصدير نقطها عبر الأنابيب الروسية إلى أوريا بل إن روسيا الإتحادية هي التي تههمن على عمليات التصدير)<sup>(00)</sup>، ومن ثم يمكن لقطاع الطاقة واستخدامه سياسياً من روسيا الإتحادية أن يكون مصدراً من مصادر الصراع المستقبلي في العلاقات الأميركية .

وعلى صعيد آخر، بدأ التوتر في العلاقات الأميركية الروسية (آب 2008) على أروات القطب الشمالي التي تقدر بحوالي (25%) من احتياطي العالم من النقط والغاز، إلى جانب احتياطي كبير من الماس والذهب والبلاتين وغيرها من المعادن، وذلك بعد قيام روسيا الإتحادية بوضع العلم الروسي في قاع المحيط، وجهود البعثة العلمية الروسية الإتبات أن سلسلة جبال الومونسوق؛ في قام المحيط المتجمد هي امتداد جيولوجي لروسيا الإتحادية بعا يمكنها من إعلاني أراضي روسية على وفق قانون البحار، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة (41) إن هذه المسألة من المرجع أن تكون مستقبلاً أحد بوادر الصراع في العلاقات الأخيركية الروسية بفعل الأهمية المتزايدة للطاقة في المستقبل.

تقوية الترابط الإسترائيجي بين روسيا الإتحادية والصين: يمكن القول إن النبرائة الصينية الروسية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاداره الأميرية<sup>(22)</sup>. حاصراً ومستقبان<sup>(23)</sup>. ليس فقط لأنها فرصة مهمة لتكوين أحد أهم التحالفان في آسيا، بل وكذلك لأن المستقبل القريب يتطلب من الولايات المتحدة فهم فكرة آخذة بالتصاعد والنمو مفادها أن القوى الكبرى التي لا تقبل الولايات المتحدة أن تشارك وإياها على وفق مبدأ المساواة في الالتزامات الدولية صوف تشارك بعضها مع البعض الآخر في تحالفات كبرى من شأنها أضعاف موقف الولايات المتحدة في النظام الدولي (<sup>24)</sup>.

فقد شهدت العلاقات الصينية الروسية تحسناً واضحاً في إطار رؤنه إستراتيجية أمنية متقاربة أثمرت عن توقيع الطرفين لعدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية عدم الانضمام إلى تحالفات عسكرية معادية تهدد أمنها، اتفاقية عسكرية فخص بتبادل الخبراء والصفاورات العسكرية، اتفاق الشراكة الإستراتيجية للقرن الواحد والعشرين، ويدل ذلك على وجود تفاهم إستراتيجي أكثر من كوفه تحالفاً إمتراتيجاً بين البلدين، وربما بدل تأكيد مفهوم التحالف في الخطاب السياسي الصيني الروسي على إدراك الطرفين ما يثيره التحالف من تعقيدات مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن علاقات النفاهم الإستراتيجي التي يؤكدها عمق وشمول الاتفاقات الموقعة بين الدولتين تؤكد أن مساحة آسيا بمشاغلها الأمنية والإستراتيجية<sup>(25)</sup>، هي سامة نفاهم مشترك بين الطرفين الصيني والروسي، وكذلك تعكس إدراك الدولتين الإزار السليبة المترتبة على إبقائهما عند سفح النظام العالمي رغم كل الادعاءات الأبيكية<sup>(26)</sup>،

فالصين تمثل السوق الرئيس للسلاح الروسيء وتستأثر وحدها بما يزيد على (50%) من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية التي تعدها روسيا الإتحادية احد أهم ممادر الدخل القومي، حيث يتراوح العائد من صادرات الأسلحة للصين وحدها بين (1 و 1.5) مليار دولار سنوياً، هذا إلى جانب العائد من تدريب الضباط الصينيين في المعاهد العسكرية للنقل، الأكاديمية البحرية، ومؤسسات تعليمية أخرى تابعة لوزَّارة الدفاع، وتتلاقى مصالح البلدين أيضا في مجال الطاقة، حيث تعد روسيا الإتحادية اكبر مصدر للفاز الطبيعي والنقطء في حين تعد الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد بدأ البلدان في نطوير التعاون بينهما ف هذا المجال وأقيمت المشاريع المشتركة بمليارات الدولارات، وعلى صعيد آخر شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة ملحوظة من (10.7) مليار دولار عام 2001 إلى (60) مليار دولار عام 2010 لتحتل الصين المرتبة الثانية بين شركاء روسيا التجاريين، بل وصلت إلى المرتبة الأولى عام 2011، كما زادت الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الروسي لتصل إلى مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى (12) مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. ولذلك فان المصالح الإسترائيجية التي تربط البلدين والتحديات المشتركة لأمنهما القومي ومكانتهما الدولية هي القوة الدافعة للشراكة الروسية الصينية على مدى ربع قرن وهي ايضا العامل الحاسم في استمرار هذه الشراكة مستقبلاً، واستمرار صعود البلدين في اتجاه قمة النظام الدولي متعدد الغوى<sup>(27)</sup>.

ولذلك فإن تطوير النعاون والتفاهم الإستراتيجي بين الصين وروسيا الإتعادية أو بين الصين التي شهدت زيادة كبيرة في ميزانينها العسكية<sup>(28)</sup> والولايات المتحدة سوف يؤدي إلى زيادة حدة الصراع في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل. فالولايات المتحدة تحاول ممارسة ستراتيجية الاحتواء ليس فقط تجاه روسيا الإتعارية بل تجاه الصين ايض<sup>(29)</sup>.

- الشروع والاستمرار في نشر المدرع الصاروخي الأميركي: إن القيادة الروسية. وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية، لا تزال تشكك بطبعة ومضمون الإستراتيجية الأميركية التي ترى فيها إستراتيجية لا تزال محكومة بطابع هجومي، وأنها ترمي إلى هيمنة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، إن القيادة الروسية لديها قناعات قبية على أن الولايات المتحدة مصممة على إنشاء ونشر منظومة الدفاع ضد العواريخ، الأمر الذي سيترتب عليه نتائج لا تغفل القيادة الروسية طبيعة مخاطرها الإستراتيجية إذ أنها ستؤدي إلى ما يأتى (400):

قُولاً: زيادة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية، واعتماد سياسة القوة العسكوة أو التهديد باستخدامها لتحقق أغراض أو أهداف سياسية، ليس تجاه روسيا الإتحادية فحسس، وإنما تجاه تلك الدول التي لا تملك المقدرة الدفاعية التي تسمح لها بالرد، أو إيجاد نوع من الرد المتوازن، وأنه سوف يؤدي إلى (تعطيل قدرة روسيا الإتحادية على الردع، أي بعد الضروة الاولى التي تتعرض لها من الخصم)[63].

ثانياً: أن تبني الولايات المتحدة لهذه المنظومة (منظومة الدفاع بالصوارية) يعني أن روسيا الإتحادية، وربما الصين أيضاً، والدول الأخرى آلتي تملك الموارخ الإستراتيجية، سوف تتخل الإجراءات الضرورية لتجاوز المنظومة الأميركية، أو على الاقبل تعييد فاعليتها، مما يعني الدفع باتجاه عملية مباق تسلح للمنظومات الدفاعية والهجومية، وهذا سيطال يدوره الأسلحة التقليدية والقوات العسكرية التقليدية.

ثالثاً: أن الأميركيين يسعون إلى جذب حلفاتهم إلى منظومتهم الدفاعية، ومثل هذا الأمر يعني في حقيقته أن هناك محاولات لنشر منظومة الدفاع نحو ومثل هذا الأمر يعني مع اليابان، ومثل هذا التطور يكون بمثابة النسق الأول بهدف اعتراض المواريخ الروسية والصينية عند انطلاقها، كذلك فإن المغزى الأميركي، أغراف الأحيوبين واقتاعهم بأن المسعى الأميركي في هذا الاتجاء من شأنه أن يوقر لهم

حياية دفاعية ضد أخطار صاروخية يكون مصدرها روسيا الإتحادية وهذا سيكون نسقاً أخر موجهاً ضد الصواريخ الروسية أيضاً.

رابعاً: يخطط الأميركيون على وفق الرؤية الروسية للخروج إلى الفضاء وجعله فضاءاً مسلحاً، كما يخططون لنشر منظومة الدفاع الصاروخية فوق سفنهم، وبهنا منكون هناك منظومة صاروخية، دفاعية وهجومية واسعة النطاق ومتعددة الأنساق غرضها تطويق روسيا الإتحادية والصين، وكذلك توفير الرقابة على كل دولة وعلى كل يجوعة صوارخ، من الطبيعي إلا تبقى هذه العملية خارج دائرة اهتمام روسيا وغيرها من الدول الأخرى، الأمر الذي سيفتح المجال أمام سباق التسلح من جديد. كما سيقود ذلك إلى انتقال عملية حباق التسلح إلى الفضاء الخارجي، وإلى المتزاز الميطات، ومثل هذه السياسات متقود إلى خلق مشكلة عالمية تؤدي إلى اهتزاز الاستوار والأمن الدولي، بل إلى الصراع في العلاقات الأميركية الروسية.

استمرار توسع حلف شمال الأطلسي: إن توسيع حلف شمال يعد أحد أسب التوتر في العلاقات الأميركية الروسية (اذ يرى المفكرون الاستراتيجيون الروس أن استمرار توسع حلف شمال الأطلسي هو تهديد للامن القومي الروسي<sup>(22)</sup>، بل سوف يكون أحد المحددات الرئيسة لطبيعة هذه العلاقة، وستدفع بها نحو التوتر، إذ تعد روسيا الإتحادية أن الاستمرار في نوسع حلف شمال الأطلسي هو محاولة لتطويقها بسلسلة من الروابط والتي سوف تعمل على الحد من حركتها في السستقبل<sup>(33)</sup>، ولذلك الأزمة الجورجية فقد قالت كوندلها رايس وزيرة الخارجية الأميركية السابقة دان الاجتياح الروسي لجورجيا يذكرنا بالإجباح السوفيتي لافغانستان في عام 1979، (34) السبب المباشر هو سعي الغرب لضمها إلى حلف شمال الأطلسي، ولذلك فإنه إذا لم توقف إستراتيجية الروسي لحلف شمال الأطلسي، ولذلك فإنه إذا لم توقف إستراتيجية الروسي لحلف شمال الأطلسي، ولذلك فإنه إذا لم توقف إستراتيجية الروسيا الأميركية في المستقبل.

ولا شك في أن روسيا لن تصبح عضواً في حلف الناتو في المستقبل القريب. - لعدة عقد أو نحو ذلك، فروسيا الإتحادية لا تحتاج إلى وقت فحسب لكي تفي بالمهايير الديمقراطية للعضوية، بل إن اعترازها بالماضي فضلاً عن ولعها التقليدي بالسرية بقفان في طريق تحقيق ذلك، كما أن فكرة قبولها الآن على أبواب مناطق النفوذ الروسية السابقة مثل دول البلطيق أمر يصعب كثيراً على النخب السياسية الروسية الحالية ابتلاعه، في حين أن الجنرالات سيجدون أنه من الصعب تعمل شرط السماح لمراقين من الناتو بدراسة ميزانياتهم الدفاعية والسماح لخبراء الحلق بالتحقق من أسلحتهم(35). ويمكن رصد ثلاثة أسباب للتحول نحو الصراع في المستقبل وهي كما يأتى(46).

- 1 اتجاه السياسة الرومية إلى مزيد عن الواقعية، وبرغم أن سياسة الرئس الاسبق يئتسن في التوافق الكامل مع السياسات الغربية كان لها في البدلية صدى شعبي في روسيا الإتحادية، إلا أن هذا الدعم قد تصدع نتيجة للانحدار الذي شهدته روسيا الإتحادية في حقبة ما بعد الإتحاد السوفيني، وكان الدرس الذي استخلصته روسيا الإتحادية يعبب ألا يعتمد الاعلى نفسه في التطور والتنمية، أما الدرس الثاني فهو أن النقل الأعمى لنماذج التنمية الأجنبية محكوم عليه بالفشل، وأن على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلك، محكوم عليه بالفشل، وأن على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلك، وهكذا فعند مجيء بوتين للسلطة، اتخذ عدة قرارات لدعم السلطة المركزة وإحكام سيطرة الدولة على خطوط الخيارات الاقتصادية، الأمر الذي يعلى روسيا ـ وهي تدخل القرن الواحد والهشرين \_ تستعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن ثم شهد الشعب الروسي نحولاً ملحوظاً في حياته في المجالات كافة (22).
- 2 ما نصبت روسيا الإتحادية أن الولايات المتحدة لا تنظر إليها بوصفها شريكاً، فقد ظلت الولايات المتحدة تنظر لروسيا الإتحادية بوصفها منافساً محتملاً بجب منع إحيائه واستخدام كل فرصة لإضعاف نفوذه، من ناحية أخرى، لم يتوقف اندفاع الولايات المتحدة لبناء قدراتها المسكرية، كما أنها قد انسحبت من

معاهدة الصواريخ المضادة Anti - Ballistic Missilies وكشفت جهودها لتياوير نظام دفاع صواريخ عالمي، وفضلاً عن ذلك شجعت الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي على زيادة توسعه شرقاً، وجاء انضمام بولندا والمجر وجمهورية النشبك عام 1999، لكي يدفع بحدود المنطقة الشرقية إلى (600) كم شرقاً، كما أن انضمام بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وأللات من دول البلطيق إلى حلف النانو بعد خمس سنوات أوصل المنظمة إلى أبواب روسيا الإتحادية، على حين أدى ما سمى بالثورات الهرتقائية في جورجيا أوأوكرانيا إلى تزايد قوة الاندفاع نحو انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي،

د ميزان القوى بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة عند تفكك الإتحاد السوفيتي، إذ انخفض الدخل القومي الروسي إلى النصف، وظهرت الولايات المتحدة قوة دولية وحيدة لا تجاريها أي دولة أخرى في قوتها الشاملة، ولكن الوضع تغير حالياً، فرغم أن الولايات المتحدة تقود العالم في القوة العسكرية والتكنولوجية، فإن وضعها الإستراتيجي ليس كما كان بعد انتها، الحرب الباردة، وقد واجهت إدارة بوش ومن بعده أوباما بشكل متزايد التحدي والضغوط د داخلياً وخارجياً د بالنظر إلى العبث المتزايد في العراق وأفغانستان هذا التحول النسبي في ميزان القوى دعم ثقة روسيا في نفسها في التعامل مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الصراع في العلاقات الأميركية الروسية هو مسألة ترتبط بالموروث التاريخي إلا أن انتهاء الحرب الباردة قد غير من المعطيات الدولية وطريقة تعاطي القوى الدولية مع هذه المعطيات، إذ إن السياسة الروسية أصبحت أكثر براغمائية وأكثر تحراً من القيود الإيديولوجية، ومن ثم فإن تفكير الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية بمنطق الربح والخسارة سوف يدفع إلى تضاؤل فرص الصراع بين الدولتين في المستقبل، ولذلك فإن هناك مجموعة من المحددات التي تحد من فرص الصراع بين الدولتين، وتنشل بما يأتي:

- أن روسيا الإتحادية شريك تجاري كبير للولايات المتحدة (86): إذ إن الميزان التجاري بين الدولتين يعيل لصالح روسيا الإتحادية، فصادرات روسيا الإتحادية إلى يوسيا إلى الولايات المتحدة إلى يوسيا الإتحادية المولايات المتحدة إلى يوسيا الإتحادية ومن ثم فعلى الرغم من تعاظم مكانة روسيا، فإن روسيا الإتحادية سوف تحرص في المستقبل أن لا تتجه العلاقات الروسية الأميركية نحو التوتر لأن ذلك بموف يكون في غير صالحها ولا سيّما أن روسيا الإتحادية هي دولة في طريقها إلى استعادة مكانتها الدولية ويشكل تدريجي، وبالمقابل نرال الولايات المتحدة أن توتر العلاقة مع روسيا الإتحادية سوف ينعكس سلباً على طريقة تعاملها مع القوى الدولية الصاعدة وتحديداً الصين فمن أبرز ركان احتجاء الصين فمن أبرز ركان
- 2 امتلاك الدونين للسلاح النووي: تعد الولايات المتحدة الأميركة وروسيا الإتحلاية من أكبر الدول التي تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الإستراتيق. إن هذا السلاح وتتبجة للدمار والفتك الذي سيخلفه في المستقبل إذا ما اندلعت الحرب النووية بين الطرفين، فإن الطرفين يدركان حجم الدمار الذي يمكن أن يخلفه الصدام بينهما، إن ذلك سوف يدفع الدولتين إلى الحيالات دون الوصول إلى التوتر الذي يمكن أن يصل إلى درجة الصراع المسلح، بل إن سوف يكون من النوابت في العلاقة التفاعلية المستقبلية بين الطرفين، ومن شوف يكون من النوابت في العلاقة التفاعلية المستقبلية بين الطرفين، ومن ثم سبؤثر في سلوكيات ومواقف وقرارات السياسة الخارجية لدى الدولتين وتوجيها إلى المسار الذي يتخد عن الوصول إلى نقطة اللاعودة، بل الإنهاد عن أي تصرف يمكن أن يشكل خرقاً للأمن القومي للدولتين بشكل يؤدي إلى تصرف يمكن أن يشكل خرقاً للأمن القومي للدولتين بشكل يؤدي إلى إجبار الخصم على استخدام الأسلحة النووية.
- 3 ـ الرؤية الواقعية للدولتين تجاه بعضهما البعض: يدرك الطرفان أن المراع ينهما سوف يكون عديم الفيمة من الناحية الإستراتيجية في المستقبلة فضمنا يدرك كل طرف العصائح الحيوية للطرف الأخر، ومن ثم يدفعه ذلك إلى عدم التدخل بشكل مباشر لدعم الحلفاء الإستراتيجيين، فهندما حشث

أزمة جورجيا 2008/8/8 الحليف المخلص للولايات المتحدة الأميركية والموشح للانضحام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، فإن الولايات المتحدة لم تقف إلى جانب جورجيا بشكل علني وصريح في حربها ضد روسيا الإتحادية، بل اكتفت بضرورة العودة إلى التفاوض، وكل ذلك جاء نتيجة إدراك حقيقي من جانب الولايات المتحدة بأن اجتياح جورجيا لإقليم اوسيتها يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي ولذلك يجب على الولايات المتحدة عدم التقرب منه الآن وفي المستقبل لأنه سوف يؤثر سلبياً على العلاقات الأبيركية الروسية حاضراً ومستقبل لأنه سوف يؤثر سلبياً على العلاقات

- إ. تراجع الولايات المتحدة عن نشر الدرع الصاروخية الأميركية أو نشره بالتعاون مع روسيا الإتحادية.
- 5. انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي في إطار شراكة شاملة مع الغرب: فقد تدرك روسيا الإتحادية على المدى البعيد أن عضويتها في حلف شمال الأطلسي سيوفر لها أمناً إقليمياً أكبر، ولاسيّما مع تناقص عدد سكانها، وقد يتبين لها أن هذا الاعتبار هو الأكثر تحقيقاً للمصلحة الروسية، بل قد يؤدي إلى التعاون الكامل بين روسيا وحلف الناتو بشأن الأخطار المختلفة التي تهدد الأمن العالمي، الأمر الذي ينهي حالة التوتر بين الدولتين (98).

في ضوء ما تقدم، ومن خلال استعراضنا للمعقرات والقرص الدافعة نحو السراع في العلاقات الأمركية الروسية، فضلاً عن استعراضنا للقيود أو الكوابح التي تعد من الصراع في هذه العلاقة، نستنج بان إمكانية تحقق هذا المشهد كبيرة، لأن السمة الغالبة للعلاقات الأميركية الروسية هي التوتر والصراع، تهجة فقدان الثقة بين الدولية، كما أن هناك من المتغيرات ما يدعم هذا المشهد.

## المبحث الثاني

# مشهد التنافس

يمكن تعريف التنافس من الناحية الاجتماعية بأنه (الحالة التي يتنافس فيها الأشخاص والمنظمات بعضها مع بعض، من اجل العصول على شي ما لا يمكن لكليهما العصول عليه)<sup>(60)</sup>.

كذلك يُعرف التنافس بأنه عملية اجتماعية تحدث عندما توجه أنشطة الفرد إلى تحقيق مستوى أو هدف معين. وتحدد درجة التحقيق بمقارنة أداء الفرد بأدار أخرن معينين كما يُعرف بأنه عملية اجتماعية بواسطتها يوجد شخصان فما فوق، أو جماعتان فما فوق، في موقف معين كل تجتهد في الوصول إلى هدف أو إلى أهداف ممينة، بحيث نصل إلى الهدف قبل الأخرى، أو تنال أكبر قسط منه عند الحصول عليه. وثمة تعريف آخر للتنافس، بأنه عملية موجهة إلى تحقيق أهداف خاصة في سياق اجتماعي يسعى فيه بعض الأفراد للفوز. وإذا كانت أأمنافسة مصدراً للنشال الإتباح والشغط والقابق لدى البعض والارتباح والشغط والقابق لدى البعض الأفراد، فهي مصدر لعدم الرتباح والشغط والقابق لدى البعض أهداف معينة، مثل الأداء الجيد أو الفوز بأفضل النتائج، أو أنه نضال الفرد لإبراز ما لديه من فدرات معادلة لقدرات الآخرين أو تفوقها، واستطراداً فإن الفوز هو مقياس النجاح والخسارة. ويمتاز صاحب التوجه التنافسي المرتفع بتركيزه في النتائج المتوقعة من العمل أو المبادأة، فإذا فاز يحقق النتائج، وإذا فشل يتوقف عن اللعب المتوقعة من العمل أو المبادأة، فإذا فاز يحقق النتائج، وإذا فشل يتوقف عن اللعب

أو العمل او اعادة اللعب بطريقة مختلفة، كذلك فإن التنافس هو الموقف الذي لا نواع في العوائد أو المكافآت بالتساوي بين الأفراد وذلك لاختلاف مستوى أداء كل ينهم في الأنشطة، واخيراً وليس آخراً التنافس هو الموقف الذي يتعارض فيه هدف الفرد مع أهداف الآخرين. فإذا ما حقق أحد الأفراد هدف عجز الآخرون عن تعقيق أدادافهم<sup>(14)</sup>.

ولذلك بمكن تعريف التنافس بأنه حالة بين دولتين أو أكثر، لا تصل إلى درجة السراء، ولكنها تخرج عن نطاق التعاون إلى حالة تهدف إلى منع الاخر من الحصول على نفس المزايا على شيء معين. ذلك أن طرفين أو أكثر يحاولان الحصول على نفس المزايا والمنافع، وهذا المفهوم برتكز على قاعدة أساسية، وهي أن احد الإطراف يحصل على هذا الشيء والاخر بخسره، دون أن تكون هناك ردود فعل سلبية من الطرف الخاسر، ولذلك يحاول الاخير الاستفادة من إمكانياته من اجل استعادة الحصول على هذا الشيء .

ونأسيساً على ذلك، يفترض مشهد التنافس أن العلاقات الأميركية الروسية تسم بأن هناك درجة عالية من التفاعل، تتجاوز مستوى التعاون بين الدولتين، ولكن لاتصل إلى درجة الصراع، وينتفي فيها الصدام المباشر بين الدولتين، بمعنى أن مشيد التنافس هو حاله تتوسط بين الصراع والتعاون.

يرى الدكتور كاظم هاشم النعمة (أن الإستراتيجية لا تحتكم إلى قانون ثابت، بل إن قانونها التبت هي أنها تنفير بنفير الظروف الدولية والإقليمية) (42)، ولذلك فإن روسيا الإتحادية في العقد الأخير من القرن العشرين هي غير روسيا الإتحادية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فروسيا الإتحادية بعد العرب الباردة المُفات على ذاتها وتركت المجال الدولي للولايات المتحدة الأميركية لتمد نقوذها أو نراعها إلى مناطق العالم المختلفة مستخدمة في ذلك مرتكزات سياسية واقتصادية وعسكرية عدة، إلا أن الصورة تغيرت في القرن الواحد والعشرين وبدأت تنافس الوائات المتحدة في الدائرة الجغرافية الثانية (تمثل دول ما بعد الدول المحاذية لوسيا الإتحادية: اي البيئة الخارجية غير المباشرة). إذ يشكل التنافس محوراً

للعلاقات الأميركية الروسية في هذه النائرة، بل إنها دولة قادرة على العودة إلى الساحة الدولية ومنافسة الولايات المتحدة في الدائرة الثانية في مجموعة <sub>من</sub> المرتكزات التي تعتمد عليها الدولتان.

ولذلك تأرجحت روسيا الإتحادية في نموها وفي المرتبة التي تخفها هذه المدولة في التقييم البغرافي السياسي، والوقوف بوجه النظام الدولي الأمادي القطب من موقع المنافسة، وقد تراوح بعد الحرب الباردة بين عدة مستويات: نقد عرفت روسيا الإتحادية بوصفها دولة عادية ذات نقوذ محلي منشغلة بترتيب بينها من الماخل وصراعها مع القوى الهادفة إلى إصابة البناء القدرالي بالنفسخ، وقد شاع هذا التوصيف خلال المدة من 1992 وحتى 1999، كما صنفت دولة إقليمية ذات نقوذ عابر للحدود على المستوى العسكري والديلوماسي والاقتصادي، وقد راج هذا التوصيف في نهاية عقد التسعينيات ومطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ثم بدت دولة ممانعة، وهو مصطلح ظهر منذ غزو الولايات المتحزة للمراق في 2003 حين وقفت روسيا موقفاً رافضاً للغزو ولم تشارك فيه، لكنها لم استعادت هيبتها داخلياً وعادت بالتدريح إلى ساحة المنافسة الدولية خلال عهد التبس الروسي السابق فلادمير بوتين (2000 ـ 2008) وقد رافق ذلك اطلاق مسمى «روسيا القيصر فلادمير؛ على نفس المدة، وبذلك دخلت روسيا المنافسة الدائرة الثانية (لادولية في الدائرة الثانية)

انطلاقاً مما تقدم، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم تحقق هذا المشهد ومن ثم تأخذ بمستقبل العلاقات الأميركية الروسية نحو الثنافس، بل إن التنافس سيكون خاضعاً لاعتبارات المساومة والتسوية، وهي كما يأتي:

البحث عن دور دولي جديد: إن روسيا الإتحادية وبعد تنامي قدرتها العسكية
 والاقتصادية والسياسية تحاول أن يكون لها دور في القرار السياسي الدولي وعدم
 السماح لقوة دولية واحدة في معالجة الملفات السياسية الدولية، بل تحاول أن
 تكون مرجعاً دولياً يعتد به لمساندة تطلعات دول أخرى، فهي كانت وما لآلال

وسيقى تعد الدلف النووي الإرائي أحد مجالات التنافس الدولي، فعلى الرغم من معارضتها لاحتلاك إيران التكنولوجيا العسكرية الإيرانية وهي بهذا تنطابق مع رؤية الولايات المتحدة الأميركية تجاه العلف النووي الإيراني، إلا أنها ترفض إيقاف التعامل مع إيران في المجال النووي، وهي بذلك تخشى أن عدولها عن استمرار التعاون مع إيران يدفع إيران والولايات المتحدة إلى عقد صفقة تستبعد فيها روبها الإتحادية، ولذلك سوف يعد البرنامج النووي الإيراني أيرز مرتكزات النافس المستقبل ينهما.

. تجارة السلاح: ثعد تجارة السلاح من مجالات التنافس المهمة في السياسة الدولية، ولذلك فهناك تنافس كبير بين روسيا الإتحادية والولايات المتحدة حول احتلال المرتبة الأولى في تجارة السلاح عالمياً (وكانت الولايات المتحدة وروسيا لكير مصدري السلاح في العالم في المدة من عام 2003 وحتى عام، 2007 حيث بلغ نصبهما على التوالي 31 و25 في المائة/<sup>(44)</sup>، فإذا كانت روسيا الإتحادية تعد تجارة السلاح ويبعها إلى دول الدائرة البعرافية الأولى والثانية، من مرتكزات الاقتصاد الروسي، فإن المجمع الصناعي ما العسكري في الولايات المتحدة أيضا بعد تجارة السلاح من مرتكزات الاقتصاد الأميركي، هو الأمر الذي يدفع الي التنافس بين الدولتين.

وخلال العقد القادم، يمكن أن تدعم مكانة روسيا الإتحادية بوصفها قطياً عسكراً أو تعرض لهزة وانتكاسة تعبدها إلى مستوى النصف الأول من التسعينيات، وسيتوقف مقدار التقدم الروسي نحو مكانة القطب الدولي في سوق السلاح والتنافس مع الولايات المتحدة الأحيركية في هذا المجال على عدة عوامل في مقدمتها: - مرونة مصانح الأسلحة الروسية في التيف مع متغيرات سوق السلاح، كذلك مدى قدرة روسيا الإتحادية على الاستفادة من انخفاض أجور الأيدي العاملة في مجال التصنيع العسكري في الماخل الروسي مقارنة بالدول الأورية والولايات المتحدة وهو ما سيضمن مزيداً من الصفقات الروسية منخفضة التكاليف، فضلاً عن قدرة روسيا على عدم الانجرار إلى حرب باردة جديدة وسباق للتسلح في أوريا

الشرقية بما قد يبدد طاقتها ويشتث جهودها ويصرف أنظارها عن سوق السلام ومثل هذه الإجراءات بمكنها استهلاك الطاقة العسكرية بدلاً من أن تخصص طاقتها الإنتاجية إلى السوق الاقتصادية، علاوة على مدى تجاح روسيا الإتعادية في الانتقال من الاقتصاد المحكوم إلى الاقتصاد الرأسمالي على الطراز الغربي الذي يسمم بظهر شركات المقاولات والشركات الخاصة في تصنيع وتصدير الأسلحة (سواء بشكل شرعى أم غير شرعي)، مدى تمكن الاقتصاد الروسي من تحمل تخفيض اسط صفقات الأسلحة مقابل شراء الولاء وضمان الأصدقاء في العالم، على غرار الرسالة الإيديولوجية الشيوعية خلال العهد السوفيني، إذ أن روسيا البوم لا تقايض السلام سوى بالعال وليست مستعدة لدعم الاتباع من أجل عقيدة اشتراكية لو ضمانًا التبعية، فضلاً عن ذلك مدى قدرتها على الترويج لاسلحتها لتمرير تجارة السلام وتحقيق أرباح كبيرة، وفي مقدمة هذه الاساليب تخفي شركات تصنيم وتزوير السلاح خلف أسماء مراكز الأبحاث الاستشارية التي نقدم الدعم والخبرة لعكومات العالم الثالث وتجهيز التقارير الإستراتيجية الموجهة لدفع هذه الحكومات للانفاق على النسلج وكذلك مدى استفادة روسيا الإتحادية من الخطوات الناجعة التي حققتها في مجال الإعلام واستخدام هذه الآلة الإعلامية في الترويج للقدرات العسكرية الروسية (عناك خطوات تحققت بالفعل عبر مواقع وكالات الأُتباء الروسية على الانترنت وعبر قنائي روسيا اليوم الناطقتين بالعربية والأنجليزية).واخيراً تحسين سمعة روسها الإتعادية الدولية في مجال الحوادث العسكرية سواء حوادث الداخل والخارج، ويبدو ملفتاً أن مستقبل السلاح الروسي مرهون بالتخلص من عديد من الآليات العسكرية القديمة التي ما نزال روسيا تعتمد عليها منذ العهد السوفيني فضلاً عن تحسين معمه روسيا الإتحادية في سوق السلاح في تحقيق ما يعرف باسم اخدمة ما بعد البيع؛ وجاهزية روسيا لتقديم قطع الغيار والصيانة(45).

ولذلك فإن التنافس والسيطرة على أسواق تجارة السلاح مع دول الدائرة الجغرافية الاولى والثانية (الشرق الأوسط والمغرب العربي ويعض دول القارة الأفريقية) سوف يمثل أحد أهم مجالات التنافس الأميركي الروسي في المستقبل، فالفكر الاسترائيجي الروسي يرتكز بجانيه الاقتصادي على وفق رؤية المفكرين الإسراتجيين الروس على أن (روسيا الإتحادية يجب أن تدخل منافسة اقتصادية شاملة<sup>(46)</sup>.

. نهية القيادة السياسية في العولتين: تعد القيادة السياسية الماسكة بزمام السلطة أحدى المحددات المهمة في تبني الدولة للنهج السياسي الخارجي، فزعية القيادة السياسية في روسيا الإتحادية تترك اثرها بشكل كبير مستوى النافس مع الولايات المتحدة، فهل سيتولى رئاسة الدولة الروسية شخص ينظر إلى دور روسيا الإتحادية من منظور الدور القيصري أو السوفيتي، أم سينظر إلى الدور الروسي من منظور الشريك التابع للغرب وللولايات المتحدة كما هو الحال مع عهد يلتسَن، إن المؤشرات تدل على أن روسيا سوف تستمر في النهج الذي أرسى أسسه ووضع ركائره فلادمير بوتين ودمتري مدفيدف، ولذلك ثري أن النهج البوتيني، يحقق لها هيبتها ومكانتها على الصعيد الدولي، وبالمقابل فإن وصول شخصية من الحزب الديمقراطي إلى رئاسة الولايات المتحدة سوف ينعكس على طبيعة العلاقات الأميركية الروسية من الصراع إلى التنافس بل قد يصل إلى التعاون، فالتوجه الذي ينتهجه الرئيس باراك أوباما في التعامل مع روسيا الإتحادية يختلف كلياً عن التوجه الذي انتهجه سلفه بوش الابن الذي رفع شعار من ليس معنا فهو ضدنا، بل إنه كان يميل في علاقاته مع روسيا الإتحادية إلى التوتر أكثر من التنافس أو التعاون، ومن ثم فأن استمرار إدارة ديمقراطية في قيادة الولايات المتحدة سوف يتجه بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التنافس والتعاون اكثر من التوتر.

انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التجارة العالمية: إن انضمام روسيا الإتحادية إلى منظمة التجارة العالمية يعد أحد المرتكزات التي ستدفع إلى زيادة التنافس في العلاقات الأميركية الروسية، إذ أن انضمام روسيا إلى المنظمة سوف بزيد من قدرتها على المنافسة في العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل عام والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديداً في مجال صناعة الحديد والصلب، إذ تخشى الولايات المتحدة إنضمام روسيا إلى المنظمة نظراً لقوة روب في هذا المجال فضلاً عن أن روسيا الإتحادية دولة بطبيعتها لها القهرة على الإبتكار المستقبلي في مختلف المجالات، ولذلك تعاول الولايات المتحدة تحاول عرقلة انضمامها، ولذلك سيدفع انضمام روسيا الإتحادية إلى زيارة المتنافسة في العلاقات الأميركية الروسية، إذ إن المستاعات الروسية سوف تدخل أسواقاً لم تدخلها عن قبل، وسننافس صناعات الولايات المتحدة، بل سوف تعند إلى الأسواق الأميركية نفسها، وانها ستبيع الطاقة بالأسعار التي ترغب فيها، بمعنى أن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سوف يزيد عن مجالات التنافي في العلاقات الأميركية الروسية في المستقبل.

يـ تغيير بعض أنظمة دول الدائرة الجغرافية الثانية: إن تغيير بعض دول الدازة الجغرافية الثانية سوف بعمل على إعادة صياغة توجهات هذه البلدان ودرجة ارتباطها بالولايات المتحدة وروسيا الإتحادية من حيث التعاون مع الدولتين كما هو الحال في ليبيا، الأمر الذي سوف ينعكس على مرتكز التنافس بين الدولين، بل أن هذه الدائرة الجغرافية سوف تتحول إلى مجال للمنافسة الجديدة بن القوى الدولية الكبرى وتحديدة الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية في المستقبل فهذه المنطقة تعد ذات اهمية حبوية للولايات المتحدة وروسيا الإتحادية فهي تعد منطقة الشرق الاوسط مجالا للتنافس مع القوى الدولية الاخرى(47).

إن لكل مشهد من المشاهد المستقبلية فرصه وكوابعه التي تعد من قدرته على التحقق، ولذلك فعلى الرغم من العوامل التي تدفع بالعلاقات الأميركة الروسية نحو التنافس فإن هناك بعض العوائق (الكوابح) التي تحد من خيار التنافس المستقبلي في العلاقات الأميركية الروسية، وهي كما يأتي:

 تراجع مكانة الدولة الروسية: على الرغم من أن مكانة روسيا الإسحادية كقدم بشكل مضطرد، إلا أن ذلك لا يمنع من تدهور هذه المكانة في المستقبل الأمر الذي يعني تراجع وانكفاء روسيا الإتحادية على نفسها واهتمامها بشؤونها الداخلية على حساب مكانتها ودورها الإقليمي والدولي, كما حدث بعد نفكك الإتداد السوفيتي، الأمر الذي يعني تراجعها عن مواقعها في المنافسة مع الولايات المتحدة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فيلى الرفم من نمو قدرة روسيا الإتحادية الا انها تعاني من مشاكل مستقبلية عديدة من ابرزهافهي تعاني من نقاط ضعف تتجسد بالاقتصاد الروسي، بالدرجة الأولى، ومن ثم باقي المجالات الأخرى، وهي الضعف الاجتماعي من أبرزها انتشار الجريمة في المجتمع الروسي، الضعف العسكري نتيجة التقليص السريع في حجم المؤسسة الصناعية العسكرية، وتحول العديد من مصانعها إلى الإنتاج المدني سبيلاً للتكيف مع طبيعة المرحلة الجديدة)(49). كذلك انخفاض نسبة السكان مقارنة مع مساحتها البخرافية الكبيرة، كما انها تعاني من ازدياد الهجمات العنصرية بين طوائفها، كما في الاشكال (8) و(9):

الشكل (8) اتجاهات انخفاض نسبة السكان لروسيا الإتحادية



Rentures: Ariel Cohen, Dommtie Factors Driving Russia's Foreign Policy, Published on November 19, 2007. http://www.herrings.org.

الشكل (9) الهجمات العنصرية في روسيا الإتحادية

| الهجمات العنصرية في روسيا الإنعادية (2004_ 2004) |                                    |    |                         |                |        |                  |               |        |                 |                |       |                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------|--------|-----------------|----------------|-------|---------------------------------------|
| ex<br>U                                          | الوحداث (2007)<br>(4 كاڭور 11 الى) |    |                         | الهيمات (2006) |        |                  | الهيمات(2005) |        |                 | الهجمات (2004) |       |                                       |
| مجموع                                            | تلجوس                              |    | بجنوخ<br>الفح <b>ال</b> | الجودى         | القتلي | بجموع<br>الضعايا | البرحو        | الفئلي | ىجىن<br>الشحايا | البرس          | اقتلى |                                       |
| 97                                               | 71                                 | 23 | 253                     | 216            | 37     | 195              | 179           | 16     | 79              | 62             | 17    | موسكو                                 |
| 0                                                | 59                                 | 3  | 56                      | 31             | 5      | 49               | 45            | 4      | 41              | 32             | 9     | يطرسوغ                                |
| 207                                              | 215                                | 32 | 542                     | 487            | 35     | 463              | 414           | 47     | 267             | 21<br>6        | 49    | اجمالي<br><b>الهيما</b> ت في<br>البلا |

Research Ariel Cohen, Dominale Factors Driving Resolute Foreign Policy, Published on November, 19, 2007. http://www.herlagc.org/.

تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية: فعلى الرغم من هيمنة الولايات الدندية الأميركية على النظام العالمي، بعد الحرب الباردة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت بالتراجع خاصة بعد ما حدث في أفغانستان والعراق والوقوف موقف المتفرج في الحرب الروسية. الجورجية (فالأميركيون قلقون من التغيير الذي لحق بمركز بلادهم في السياسات الدولية).

لقد حمل البعض على الهيمنة الأميركية، وعدها غير واقعية ويكتنفها الكبر من الخيال خاصة بعد أن من الغيال خاصة بعد أن الغموض، لا بل الجزم بأمكانية استمرارها ضرباً من الخيال خاصة بعد أن أفصحت سنى يزوغها الأولى عن اهتزاز الكثير من المقاهيم والظواهر لعل من أهمها انحدار القيمة الأخلاقية والقانونية للالتزامات الدولية، أرتباك معاملات تقسيم العمل الدولي بعد سفور الولايات المتحدة بنواباها لاحتكار انماط الأداء الاقتصادي التالمي يرغم دعواتها المتكررة لندويلها . فضلاً عن تواتر صور التحدي الناريخي للكثير من الأمم والشعوب. يزاد على ذلك تواضع القدرة الأميركية على الاستمرار

يهيمتها، وبهذا الصدد يقول بريجنسكي «أن الهيمنة الأعيركية الحالية بكل ما جاءت به من مكانه وهيبة للولابات المتحدة لا تعني السيطرة المطلقة على العالم، ففي الهؤت الذي تتمتع فيه الولابات المتحدة بقوة خارقة في بعض المجالات دون منازع على الإطلاق فإن هناك مجالات أخرى لا تستطيع الولابات المتحدة التحكم فيها دون مساعدة وتعاون فوى أخرى والتي أخذت تعيد دورها ونقلها في السياسة الدولية والاقتصاد الدولي، (50) إن هذا الأمر سيدفع الولابات المتحدة الى تركيز اهتمامها في السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي على حساب الشأن الدولي في المستقبل الأمر الذي ينعكس على مستوى الإقليمي على حساب الشأن الدولي في المستقبل الأمر الذي ينعكس على مستوى الإقليمي على حساب الشأن الدولي

ومن أبرز المفكرين المؤيدين لفكرة تراجع القوة الأميركية المؤرخ البريطاني yale university الميل أميركي الجنسية بول كندي Paul Kennedy بجامعة ييل yale university في كتابه المعنون صعود وسقوط القوى العظمى، الذي يرى فيه أن الولايات المتحدة في طريقها إلى السقوط والانهيار، وينطلق في ذلك من أن الالتزام والتوسع الخارجي يكون بداية انهيار القوى الكبرى مقارنة بالإمبراطوريات السابقة (الرومانية والريطانية) وقد تنبأ كيندي في كتابه بسقوط الولايات المتحدة الأميركية، نظراً للتوسع الأميركي الخارجي والذي أثقل كاهلها لاسها بعد حربي أفغانستان (2001) والدون الميات المتحدة الأميركية عالمياً انعكاساتها الملحوظة على الداخل الأميركي (<sup>63)</sup> بل ان (الازمة الاقتصادية العالمية اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي)<sup>63)</sup> و(اعلن أكثر من (400) مصرف افلاسه في حين ان

مدى ترابط وتفكك التحالف الأوربي الأميركي: إن ما يمكن أن يحكم هذه العلاقات في المستقبل يتمثل في ثلاثة احتمالات، الأول احتمال استمرار الهيمنة الأميركية على أوربا<sup>(54)</sup>، بما تملكه الولايات المتحدة من قدرات عسكرية موحدة أو به عسكرية يمكن أن تضاهي ما تمتلكه الدول الأوربية مجتمعة فضلاً عن الاختلاف في التصورات والرؤى الأوربية نفسها حول الصيغة الأمنية الأفخل للأوروبيين معا يعطي الولايات المتحدة القدرة على الاستمرار في قيادة منظمة حلف شمال

الأطلبي، أما الثاني فهو احتمال التباعد والتفكك أي تباعد العلاقات الأميركية الأوبية ومن ثم تفكك حلف شمال الأطلسي تتيجة لاشتداد التناقضات بين الوؤي والتصورات والمصالح بين جانبي الأطلسي، والاحتمال الثالث المتمثل باحتمال تواز المصارح الدي يقسمن نوعاً من القيادة الأميركية لحلف شمال الأطلسي ومن ثم لهذه العلاقات إذ إن للولايات المتحدة مصالح منتشرة على رقعه واسعة من الساحة الدولية مما يتطلب منهما تعاوناً أمنياً على أعلى المستويات، وهذا ما يوفره حلف شمال الأطلسي من خلال التعاون والمشاركة مع الدول الأورية العليقة، فقلاً عن أن الهيمنة الأميركية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، كما أن التعامل مع عن أن الهيمنة الأميركية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، كما أن التعامل مع التهديدات التي تتجاوز حدود الأمم، وهذا ما يضمنه الحلف، فضلًا عن ذلك فإن هناك المصالح والقيم المشتركة التي تتجاوز أبطاء توالمنافسات والمنافسات والمنافسات المصول الى أفضل صيفة من التعاون تضمن سيطرتهم على هذا العالم الامترام، (63)

ولذلك يرتبط مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بشكل أو بآخر بمستقبل العلاقات الأوربية الأميركية، إذ أن مدى الترابط الأميركي الأوربي ومدى تفكله سيؤتر في مستوى التنافس الأميركي الروسي في المستقبل، بل أن السعي الأوربي الدؤوب إلى البحث عن استقلالية في القرار السياسي الخارجي (بل البد، بحوار جدي من الجل انضمام روسيا الى الاتحاد الاوربي وبمسائدة المانيا) (66 سوف يزيد من مستوى النافس الروسي الأميركي في الساحة الأوربية في المستقبل، إذا إن لكلتا الدولتين الرابطها بالقارة الأوربية على الرغم من أن مستوى الترابط الأوربي الروسي.

ولذلك بدأ التنافر الأوربي الأميركي بعد الأحداث التي ترتبت على أحداث الحادي عشر من ايلول 2001 وبدأ التباعد بأخذ طريقة على الرغم من البطء في سير هذا التباعد، ومن هنا فأنه لم يعد واردأ، حتى أن يشاطر الأوربيون الأميركيين رئيتهم للعالم، فالطرفان يختلفان في مسائل مهمة، وعندما يتعلق الأمر بالقوة وصرافة جدد استخدامها وأخلاقياتها، بل وحتى ضرورتها، فأن الرؤيهن تباعدان بشكل ملفت، وهذا التحليل لا يصدر فقط عن مصادر سياسية أوربية، وإنما عن مصادر الميلكية، ومن ينهم روبرت كالكان Robert Kagan المستشار السابق في وزارة المباركية، ومن ينهم روبرت كالكان Robert Kagan المستشار السابق في وزارة أناز إلى أنه في الوقت الذي ينظر فيه الأميركيون إلى العالم نظره أحادية وأنه مقسم ما بين الخير والشر، أصدقاء وأعداء، ونظلب الأحادية في الشؤون العالمية فأن الأوربين يفضلون الاحتكام إلى المؤسسات الدولية بعدها رهاناً مشتركاً للعالم أجمع، وموفق الأوربين هذا مبعثه استخلاصهم الدرس القاسي لحربين عالميتين (57)، وإذا ما اشتد الترابط الأميركي الأوربي فإن ذلك يقلل من التنافس الأميركي الروس والعكس صحيح.

في ضوء ما تقدم، ومن خلال استعراضنا للمحفزات والفرص الدافعة نحو التنافس في العلاقات الأميركية الروسية، فضلًا عن استعراضنا للقبود أو الكوابح التي تحد من التنافس في هذه العلاقة، نستنتج بأن إمكانية تحقق هذا المشهد كيرة، لأن مساحة التنافس كبيرة جداً في العلاقات الأميركية الروسية، بل إمكانية توسع مجالات التنافس مرجحة الى حدكبير.

## مشهد التعاون

إن التعاون من الناحية الاجتماعية (هو ارتباط مجموعة من الأفراد على أماس من الحقوق والالتزامات المتساوية لمواجهة وللتغلب على ما قد يعترضهم من المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق المباشر بمستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية سواء أكانوا منتجبن أم مستهلكين. والتعاون هو تجميع للقوى الاقتصادية الفردية وهو كذلك سلوك إنساني شوهد في معتلف العصور البشرية، لجأ إليه الإنسان في عمله وتصرفاته الخاصة والعامة)(89).

أما في المجال السياسي فيمكن تعريفه بأنه التفاعل بين دولتين أو أكثر من اجل مواجهة تحديات مشتركة بهدف تحقيق مصلحة مشتركة. ولذلك يفترض مشهد التعاون أن العلاقات الأغيركية ـ الروسية تتسم بالتعاون، لكته لا يصل إلى درجة التعاون الكامل بين الدولتين.

ويمكن القول إن الخلافات العميقة في العلاقات الأميركية الروسية لاتهني عدم قيام تعاون بينهما حالياً، ومن الممكن أن يتطور هذا التعاون إلى مجالات أوسع في المستقبل استنادا إلى معيار الدائرة الجغرافية الثالثة لاتي تشمل العالم بأجمعه ولكنها ترتكز الى مجموعة من المصالح المشتركة التي تهم البلدين على مستوى العالم. وقد أصبح من الراسخ لدى القيادة الروسية أنه لم يعد هناك شرق أو غرب وإنما مجموعة من القوى الكبرى تتقدمها الولايات المتحدة، وأن روسها ترتبط بهلاقات تعاونية ومصالح حقيقية مع الولايات المتحدة والدول الأوربية ومن الصعب النضحية بها حتى في أكثر القضايا مساساً بالمصالح الروسية، وقد أتضح ذلك من موقفها تبغاه التدخل الأميركي في عدد من دول الاتحاد السوفيتي، ولا سيما آسيا الوسطى والقوفاز بعد أحداث 2001/9/11.

وعلى الرغم معا تقدم، فإن هناك مجموعة من المعطبات والركائز التي تدفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى التعاون، بل تطوير هذا التعاون الى مجالات أوسع، كما أن هناك مجموعة من العوائق (كوابح) التي يمكن أن تجد من هذا التعاون، بل قد تدفع به الى مستويات أدنى من العلاقات القائمة بين دولتين بشكلها الطبيعي.

ويمكن إجمالًا تحديد مجموعة من المعطيات والعوامل التي تدعم تحقق هذا المشهد، والتي ندفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى التعاون بدلاً من الخيارات الأخرى وهي كما يأتي:

- تراجع القوة الأميركية وتعاظم دور روسيا الاتحادية: لقد شهد القرن الواحد والعشرين جدلًا واسعاً داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية والغربية، بل والعربية أيضاً، حول مستقبل القوة الأميركية ودورها في النظام الدولي، وذلك نتيجة لجملة التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأميركية من جهة، والتحولات والتغييرات في موازن القوى على الصعيد الدولي من جهة اخرى، فعلى سبيل المثال أن الدين الأميركي خلال العقد القادم سيصل الى (90%) من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للولايات المتحدة الأميركية، وهي تقديرات يراها البعض متفائلة في ظل توقعات انخفاض معدل النمو الأميركي. كما توقعت ورقة لصندوق النقد الدولي أن يتساوى الدين الأميركي مع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مما يشابه النسبة التقديرية لمدينة ايطاليا واليونان حاليًا(60).

وبالمقابل تنمو القوة الروسية بشكل مضطرد محاولة منها تأكيد عودة دورها في السياسة الدولية، ومما ساعدها على هذا التوجه التحسن الملحوظ في أدارً (لاقتصاد منذ عام 2000، فقد حقق لاقتصادها معدل نمو بلغ حوالي (7%) سنوياً منذ عام 2003، وفائضاً في الميزان التجاري على مدى السنوات الأفيرة وصل خلال المدة من كانون الثاني إلى أيار 2008 فقط إلى (84.1) مليار دولان وفائضاً في الميزانية الفيدرالية بلغ (75) مليار دولار عام 2007، كما تحتفظ روسيا بثالث أكبر احتياطي عالمي من الذهب والعملات الصعية (597.3) <sub>ماما</sub> دولار في آب 2008، أي قبل احتدام الأزمة المالية العالمية)، كذلك، استعلات المؤسسة العسكرية الروسية هبيتها وانضباطها، وتطورت فدراتها العسكرية بشكل ملحوظ واستعادت مكانتها بوصفها أكبر مصدر للسلاح في العالم، فاستطاعت روسيا الاتحادية العودة بوصفها قوة أوربية كبرى ذات عمق أسيوي كما كلن عله الحال في العهد القيصري، وقد كان انضمام روسيا الى مجموعة الدول المناعة الكبرى لتحول الى مجموعة الثمانية في تموز 2002 واستضافتها ورئاستها لقية المجموعة في عام 2006 ذا دلالة واضحة على استعادة مكانتها في مصاف القوى الكبري، وهو الهدف الذي سعى إليه الرئيس فلادمير بوتين ومن بعده دمتري مدفيدف<sup>(61)</sup>.

ولذلك ستدفع الواقعية السياسية الدولتين الى الاخذ بنظر الاعتبار مصالم الطرف الآخر، والتعامل معه من منطق التعاون وليس الندية، إذ أن الطرفين يران أن المصلحة المشتركة تحتم عليهما العمل على وفق مبدأ التعاون وليس الغالب والمغلوب.

وبعد انتقاده للسياسة الخارجية الأميركية واعتمادها على فكرة «الهيمنة» يقترح بريجنسكي عدة خطوات لإنقاذ مكانة أميركا عالمياً منها<sup>(63)</sup>:

أولاً: عودة صريحة بالسياسة الخارجية الأمهركية الى منطق الاعتدال انطلاقاً من التوافق الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين في صوغ تلك السباسة، والمسألتان تتزامنان حكماً، فالسياسية الخارجية الأمهركية صبغت في المرحلة الأخيرة بتوجه متطرف من داخل الحزب الجمهوري نفسه واتخذت القرارات المحورية على خلفية النظرة المسيحية البروتستانية الأصولية، وبقراءة من المحافظين الجدد.

ثانياً : على الولايات المتحدة أن تتشاور بكثافة مع الحكومات الأجنبية وألا تتصرف على قاعدة أن من ليس معها فهو أوتوماتيكياً ضدها ذلك أن هذه المقارنة التي تلغي مساحة التوافق في العلاقات الدولية وتعد تدميراً لللذات.

ثالثاً: على أميركا أن تعيد احياء الأجهزة الاستخبارية بشكل يجعلها تقدم معلومات موثقة تكون قاعدة لعملية اتخاذ قرارات ذكية، ولا تكون قائمة على مبدأ أسوأ السيناريومات، وهذا من شأنه أن يعيد اعتماد الحكومات الأجنبية على أحكام أميركا وتحليلاتها في عملية صوغ سياستها.

القضايا الدولية المعقدة التي تعتاج الى تعاون مشترك: مما لا شك فيه، أن النجارب الدولية أثبتت أنه ليس باستطاعة قوة دولية واحدة إدارة الشؤون الدولية المعقدة، فعالم الحرب الباردة، على الرغم من تعقيدانه وتناقضاته ومؤثراته هو غير عالم ما بعد الحرب الباردة، بل ظهرت قضايا دولية بصعب على قوة دولية واحدة التغلب عليها دون تعاون مع الأطراف الدولية الأخرى الفاعلة في النظام الدولي والتي يعثل التعاون في حلها ومعالجتها مصلحة للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.

فعقب انتهاء الحرب الباردة تزايدت المخاوف الأميركية من احتمالات انتشار أسلحة الدعار الشامل<sup>(63)</sup>، ولا سيّما في مناطق النزاعات الإقليمية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق التي انتشرت فيها الموجودات النورية، والخوف من احتمال حصول الجماعات المسلحة على هذه المواد واستخدامها فعلياً، هذه المسألة دفعت الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية الى التعاون، بل تأطير هذا التعاون من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات المشتركة التي تجعل من التعاون المشتركة التي تجعل من التعاون

كما أن مسألة مكافعة (الإرهاب) هي أحد مرتكزات التعاون الروسي. الأميركي بل كانت ولا تزال تعد إحدى المسائل التي تنطابق فيها رؤى الدولتين بشكل كامل، فلكتا الدولتين أهدافه ومصالحه التي ينطابق منها في الثقاعل مع الدولة الاخرى، فروسيا الاتحادية لديها مشكلة الشيشان التي تندلع بين حين وقور ولذلك تحاول روسيا الاتحادية وضع حربها ضد الجماعات المسلحة في الشيشان في إطار الحرب على (الإرهاب)، وبالمقابل ترى الولايات المتحدة أن لها رصالة عالمية في قيادة العالم، ومن ثم لا يحق لأحد أن يقف بوجه هذه الرسالة، ومن ثم ددفعت هذه الأهداف دفعت وسندفع روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ال

السياسات الجديدة لإدارة أوياما (لقائمة على التهدئة والتعاون: يمكن القول إن الولايات المتحدة ونتيجة للسياسة المتغطرسة التي انتهجها الرئيس السابق (جورج بوش) والحروب التي شنها ضد أفغانستان والعراق تعرضت الى نشويه لسمعتها الدولية (<sup>64)</sup>، كل ذلك جعل القوة الدولية منفردة ومتغطرسة ولا ثهر أي اختمام لمصالح الدول الأخرى، بل إن شعارها من ليس معنا فهو ضدنا، مع الارتكاز على تغليب الجانب العسكري في التفاعل الدولي على الجوانب الأخرى.

وعلى الرغم من الثوابت في الإسترائيجية الأميركية، إلا أن إدارة أوباما جادت بإستراتيجية للامن القومي تدعو الى اعتماد أسلوب المشاركة في مواجهة التحديات الدولية واعتماد أسلوب التعاون في العلاقات الدولية، والتي أكدها في تقديمه للوثيقة الإستراتيجية (2010)، ومفادها دأنه ليست هناك دولة واحدة، بغض النظر عن قوتها، تستطيع التصدي لكل التحديات العالمية بمفردها، وهو الأمر الذي يقرض إعادة صياغة المقاربات التعاونية أو التشاركية القادرة على نحقيق تجاحات دولية (200

ولذلك أعلن أوباما في 2009/9/17 عن تراجع الولايات المتحدة عن مشروع الدرع الأميركية المضادة للصواريغ بالصورة الأولية التي تم طرحها، وأنها أعادت إنظر في خططها الرامية الى نشر عناصر من منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية وافل تتلفق منظومة درع صاروخية أكثر تطوراً وأقل تكلفة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستراعي مصالح روسيا الاتحادية في خططها الجديدة، وأكد أوباها أن الخطة الأميركية في هذا المجال ليست موجهة ضد روسيا الاتحادية وأنيا تهدف الى تحبيد الخطر الإيراني فقط، وأعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة أدركت أن خطر الهجوم من جانب إيران باستخدام الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ليس بتلك الدرجة من الاحتمال التي توقعتها في البداية، وأنها تعنزم إرسال سفن عسكية مزودة بصواريخ اعتراضية الى ساوحل أوروبا، وفي قواعد في شمال وجنوب أوروبا، مما يؤمن دفاعاً طراوحياً أكثر فعالية ضد التهديدات القادمة من إيران ودول أخرى، وقال نائب ماريخي من الاحتمال التي مدينة الذكان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال جيمس كارترابت، أن البناغون يخطط لنشر محطة رادار في منطقة القوقاز بدلاً من التشيك، وذلك في المناز إيشاء هيكل جديد لنشر منظومة الدرع الصاروخية الأميركية في أوروباً (186).

رغة روسيا الاتحادية بالتوصل إلى تعاون مشترك مع الولايات المتحدة، فعلى الرغم من الخلافات الأميركية الروسية والتي قد تصل ألى درجة التوقر، فأن روسيا الاتحادية تدرك أنه ليس من مصاحتها الدخول في علاقات متوقرة مع الولايات المتحدة خاصة وان روسيا الاتحادية تدرك أن السبب الصاشر لتفكك الاتحاد السوفيتي هو الدخول في علاقات متوترة على مختلف الصحد، كما أن سباق التسلح أرهق الميزائية السوفيتية، فكانت الثيجة تفكك الاتحاد السوفيتي (<sup>69)</sup>، فقد صرح يلتسن (أن روسيا لا تطمح أن تصبح مركزاً لإمبراطورية جديدة من أي نوء فروسيا تفهم أكثر من غيرها خطر ذلك الدور، نظراً لأن روسيا هي الدولة أكثر حربة بالتيجة؟ وأغنى؟ وأسعد ك... لقد علمنا التاريخ أن الشعب الذي يحكم شعوباً أخرى لا يمكنه أن يكون سعيداً (<sup>69)</sup>، كما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي لدى استعراض حصيلة السياسة الخارجية الروسية لعام لعام فيما يخص العلاقات الروسية الأميركية (أن ما يجمع بيننا هو الروسية لعام 2010 فيما يخص العلاقات الروسية الأميركية (أن ما يجمع بيننا هو الروسية لعام 2010 فيما يخص العلاقات الروسية الأميركية (أن ما يجمع بيننا هو الروسية لعام 1010 فيما يخص العلاقات الروسية الأميركية (أن ما يجمع بيننا هو

اكثر مما يفرقنا. والمهمة المبدئية لروسيا في عام 2011 هي الحفاظ على الديناميكية الإيجابية في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة،(6<sup>96)</sup>.

لذلك فان روسيا الاتحادية حريصة على أن لا نصل العلاقات الأميركية الروسية الى مستوى يمكن أن يرهق ميزانية الدولة الروسية، ولذلك فإنها تدفع بالعلاقة مع الولايات المتحدة الى التعاون، والذي يمكن أن يشكل الأساس في الإستراتيجية الروسية المقبلة.

وعليه فإن المشاركة الدولية هي خيار أضحى مطريحاً، بل سيطرح بقوة في المستقبل في السياسة الخارجية الأميركية، إلا أن دراسة المتغيرات الفكرية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية انتهت الى أن نمط المشاركة الذي ترغب به الولايات المتحدة ليس مشاركة الآخرين وانما قيادة دائمة أو مؤقتة تتغير حسب ظروف ودواعي الأمن القومي الأميركي<sup>(70)</sup>.

- زوال التناقض الأيديولوجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة يتفكك الاتعاد السوفيتي وتحول العلاقة بينهما من الصراع والتنافس الى الشراكة الاستراتيجية القادرة على احتواء الخلافات وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية مصالحها أمنها القومي، فلم يعد هناك شرق أو غرب ولكن هناك ثمانية كإر تتقدمهم الولايات المتحدة وبينهم روسيا الاتحادية، ومن لم فإن هناك حدوداً للمواجهة الروسية مع الولايات المتحدة، ولا يجب علينا المراهنة على موقف روسي يمثل تحولا جذريا في التوجهات العامة للسياسة الدولية المتفق عليها من جانب الثمانية الكبار<sup>(17)</sup>.

ولذلك تعلق القيادة الروسية بلا شك آمالًا على أن التكيف مع أمهركا التي هزتها أحداث 1001/9/11 ومن ثم جعلتها أكثر مراعاة «لمصالح روسيا الاتحادية. هزيها أحداث أوجيوسياسياً فقد يقوي من موقع روسيا الاتحادية تجاه الصين ويساعد في جلب الاستثمارات التي تقيد في الانتعاش الاقتصادي، ويمكن روميا من معارسة مزيد من النفوذ داخل مجالها الإمبريالي السابق، في حين يورط الولايات المتحدة في الوقت نفسه في صراع طويل مع (الإسلام) ويبعد العداء (الإسلام)

عن روسيا، لكن هذه الحسابات الانتهازية لن تغير من حقيقة أن التكيف مع الولايات المتحدد يعني النورط معها، وان الطرف الأضعف سيتورط أكثر من الطرف الأقوى<sup>(77)</sup>-

يمكن القول إنه على الرغم من العوامل الدافعة باتجاء التعاون بين الولايات المتحدة روسيا الاتحادية إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من فرص تحقق هذا المتحدة والتعاون المستقبلي بين الدولتين، ويمكن أجمال هذه العوائق (الكوابح) بما يأتى:

- 1 . الحفاظ على الهوة الكبيرة بين مقومات القوة للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، بل زيادة الهيمنة الأميركية، وعلى الرغم من تعاظم القوة الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة بين مقومات القوة الروسية ومقومات قوة الولايات المتحدة، وأن ذلك سوف يدفع الولايات المتحدة، وأن ذلك سوف يدفع الولايات المتحدة الى تجاهل روسيا الاتحادية في المستقبل، والتعاون مع أطراف دولية أخرى كالصين، وقد أثبت التجارب الواقعية أنه على الرغم من الترابط الكبير في العلاقات الروسية العراقية إلا أن روسيا الاتحادية لم تقف بوجه الاحتلال الأميركي للعراق 2003، على الرغم من عدم حصول الولايات المتحدة على تقويض دولي من الأمم المتحدة، بل إن الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان أعلن بعد احتلال العرق أن الحرب على العراق غير شرعية، ومن ثم فإن زيادة القوة الأميركية يمكن أن يؤدي الى انخفاض مستوى التعاون مع روسيا الاتحادية، بل أن التركيز السياسي الخارجي الأميركي ربما يتجاهل أهمية روسيا الاتحادية وبتجه الى تقويه علاقات الولايات المتحدة مع دول الجوار روسيا الاتحادية وبتجه الى تقويه علاقات الولايات المتحدة مع دول الجوار القريب والفوى الاسهوية الكبرى.
- 2 وصول اليمين المتطرف الى البيت الأبيض: إن وصول شخص من الحزب الجمهوري الى سدة الحكم في الولايات المتحدة سوف يدفع بالعلاقات الأميركية الروسية الى مستوى متدن من التعاون، فالمعروف أن برنامج الحزب الجمهوري يمتاز بالتطرف في السياسة الخارجية وطريقة تعامل الولايات

المتحدة مع القوى الدولية الأخرى.ويمكن تلمس ذلك في إستراتيجية الأ<sub>من</sub> القومى الأميركية لعام <sup>731</sup>2002.

ييد أن الأطروحات التي ظهرت في أعقاب الحرب الباردة والتي يرتكز عليها الفكر الإستراتيجي الأميركي في رؤيته المستقبلية للعالم مثل أطروحة نهاية الثاريخ لفوكوياما وانتصار الديمقراطية الليبرالية الأميركية النهائي (<sup>147</sup>)، وكذلك أطروحة صمونيك هنتخون عن صدام الحضارات ودوره في إعادة صنع النظام المعالمين الجديد (<sup>757</sup>) وكذلك مقال روبرت كاجان القوة والضعف، قد أدت هذه الأطروحات إلى إثاره الجدل مرة أخرى حول مستقبل الإنفراد الأميركي وأثره في خلق فجوة مع القوى الكبرى وأهمها روسيا الاتحادية (<sup>767</sup>).

فإذا ما وصلت الى قيادة الولايات المتحدة إدارة من الحزب الجمهوري بعد النهاء ولاية أوباما فإن ذلك سوف يذهب بالعلاقات الروسية الأميركية إلى مستوى متدي ما الإعادية المستوى متدي من التعاون، فلم يتورع المفكرون الإستراتيجيون الأميركيون من التحادية الى ممارسة دورها القيصري وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وستعمل على أعافته قدر الإمكان.

م تأثير القضايا الدولة ذات الاحتمام المسترك في سياسات الدولتين: فإذا كانت الولايات المتحدة غير مكترثة بأهداف ومصالح روسيا الاتحادية قبل أحداث 11/ أيلول 2001، إلا أنها زادت من اهتماماتها بعد هذه الأحداث تنبجة تلاقي مصالح الدولتين لأسباب إستراتيجية لكل منهما، فإن الأمر ممكن أن ينفير في المستقبل تبيجة نفيير بعض المعطيات الدولية، فالحرب على (لإرهاب) 1777 أوجدت بعض الخلافات حول طريقة التعامل مع هذا العوضوع، فالاتجاه المنفرد الذي تبنته الولايات المتحدة في الحرب على (الإرهاب) وعدم احترام الشرعية الدولية، فضلًا عن تجاهل القوى الدولة الفاعلة في السياسة الدولية نتيجة تباعد المصالح والتعارض في الأمداف الإستراتيجية، يمكن أن يلقي بظلاله على زوال التعاون بين الولايات المتحدة ورسيا الاحدادية في المستقبل.

4. الرؤية الروسية المستقبلية للعلاقة مع الولايات المتحدة: فعلى الرغم من بعض المرتخزات الدافعة بانجاه النماون المستقبلي بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، ألا ان ذلك يبقى محكوماً بالرؤية الروسية لهذا التعاون ومستواه، فالفكر الاستراتيجي الروسي والمتمثل بـ (وثيقة الأمن القومي الروسية، والمقيدة العسكرية الروسية، ومفهوم السياسة الخارجية تؤكد أن العلاقة مع القوة المهيمنة على النظام الدولية والتعامل تتون قائمة على أساس احترام الدولة الروسية وهيبتها الدولية، والتعامل يجب أن يكون على أساس التكافؤ، وعدم السماح بالنيل من مكانة روسيا وهيبتها، فضلًا عن احترام علاقاتها وروابطها مع دول الجوار القريب، وان روسيا الاتحادية على استعداد لاستخدام كل الوسائل من أجل الحفاظ على علاقات متكافئة مع الولايات المتحدة حتى لو أدى ذلك الى تخفيض مستوى التعاون بينهما في المستقبل.

في ضوء ما تقدم، ومن خلال استعراضنا للمعفزات والفرص الدافعة نحو التعاون في العلاقات الأميركية الروسية، فضلًا عن استعراضا للقيود والكوابح التي تعد من التعاون في هذه العلاقة، نستنتج بان إمكانية هذا المشهد ضيلة، وتقتصر على جوانب محددة في العلاقات الأميركية الروسية، وذلك لأن جوانب التوثر والتنافس هي اكبر من جوانب النعاون في هذه العلاقة.

أخيرا، فإنه من خلال استعراض المرتكزات ذات التأثير المستقبلي على العلاقات الأميزكية الروسية، فضلًا عن تقسيمهما على شكل مشاهد، اتاحت لنا فرصة استشراف مستقبل العلاقات الأميزكية الروسية، إذ تم تقسيم المشاهد إلى ثلاثة، أولها يختص بمشهد الصراع في العلاقات الأميزكية الروسية، إما الثاني فيختص بمشهد التناقس في العلاقات الأميزكية الروسية، على حين يختص الثالث يختص بمشهد التعاون في هذه العلاقة.

وبوسعنا القول إن المشهد الأول والمشهد الثاني هي أكثر المشاهد ترجيحاً. وذلك لأنه يتوافق مع واقع العلاقات الأميركية الروسية، وأن الصراع والتنافس هو السمة المميزة لهذه العلاقة لمدة طوبلة من الزمن اما فيما بخص المشهد الثالث فهو ابعد المشاهد الثالث فهو ابعد المشاهد الله التحقق، بل إنه يقتصر على مجالات محدودة جداً من التعاون بين الطرفين ولذلك فان مستقبل العلاقات الأميركية الروصية يتميز بطابعه المعقد والمركب كما أنه يتوزع بين ثلاثة مستويات: هي الصراع والتنافس والتعاون، ولكل مستوى فرصه التي ترفع من درجته وكوابحه التي تعيقه من التحقق، ولذلك فان مستقبل العلاقات الأميركية الروسية هو مرّبع من الصراع والتنافس والتعاون مع غلبة مستوى التوتر والتنافس على مستوى التعاون، وكل ذلك ميرتبط بالمكان الواقعية للدولتين في النظام الدولي، ومدى تقدمها أو تراجعها في المستقبل وميكلية النظام الدولي، ومدى تقدمها أو تراجعها في المستقبل وميكلية النظام الدولي، أيضاً.

#### هوأمش الفصل الرابع

- (1) نقارًا عن: باسر عبد الرزاق وهيب عسكر، مستقبل الأمن الإظهمي في أسيا . الباسفيك، وسالة ماجستهر غير مشتورة. جاهمة النهرية كلية العلوم السياسية، بغداد. 2007، مر155.
- (2) وليد عبد الحرب، مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، (لمركز العلمي للمراسات المستقبلة، عمان، 2002، ص13.
- (ق) ابراهيم سعد الدين وآخرون، صور المستقبل العربي، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيومت، 1985.
   عر25.
- (4) مجمود عبد الفضياء الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل (نظرة تقويمية)، مجلة عالم الفكر.
   العدد 4-بهروت. 1988، ص22.
- رخ) مستد فوزي الجبر: الفكر العربي المعاصر واشكالية علم المستقبل، مجلة الفكر السياسي، العدد 17.
   اتحاد الكتاب العرب. دمشق، 2002، ص2.
  - ونظر المراع عبر شبكة المعلومات الدولية: ينظر الصراع عبر شبكة المعلومات الدولية: http://www.mokasel.com/mokaselidata/behoth/mofsia/serau 15/mokase 11\_3\_2ht
- (7) عبد الومات الكهالي، الموسوعة السياسية، ط1، المؤسسة العربية للقراسات والنشر، يبروت. 1974، م. 63.
- (8) عبد القادر محمد فيس، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الإقليمية، مصدر سيق ذكره- ص30.
- (9) إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية/المقاهيم والمؤالق الأساسية، مؤسسة الأبداث العربة، بدوت 1979، ص.99.
- (10) عبد القادر مجمد فهمي، الصرام الدولي وانعكاساته على السراعات الإقليمية، مصدر ميق ذكره، ص38.
  - (11) روبرت غليلين، مصدر سبق ذكره. ص ص25 ـ 53.
- For more information see: Michael Lind, The American way of strategy, Oxford (12) University Press, New York2006, p.p 4 - 9.
- See: Joseph Frankel, International Politics, Conflict and harmony, Penguin Press. (13) London, 1969, p.43.
- For more information see: Avery Goldstein, Rising to the challenge: China's grand (14) strategy and international security, Stanford University Press, Stanford, California, 2005, p.p. 11-21.
- (15) لمؤيد من التفاصيل: قارن بع: خلدور ناجي معروضه جوانب أساسية من العصالح الحيوية الأميركية في المنطقة العربية، مجلة قصايا سياسية،العدد2، حامعة صدام، كلية العلوم السياسية، يضداد، 2002 من من 67. 88.

- (16) عبد القادر محمد فهمي، المدخل إلى دراسة الاستراتيجية، دار الشروف عمان، 2004، ص 326.
- See Patrick J. Buckunan, Who's in Chargo of Russin Policy?, December 29, 2004, (17) http://antiwer.com/-
- Kan Liuhto, Energy in Russia's fotelgn policy, Electronic Publications of Pan- (18) European Institute 10/2010, p.8.
- See: Marshall J. Goldman, petrostate (putin, power, and the new Russia) Oxford (19) University press, New York, 2008, p.p. 170 17].
- See Janothan Stern, The new security environment for European gas: worsening (20) geopolities and increasing global competition for LNG, Edited by François Lewque, In Security of Energy Supply in Europe Natural Gas, Nuclear and Hydrogen, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2010, p 82.
- (21) بورطان الشيخ، العلاقات الأميركية ، الروسية: تقاهمات تكتيكية في إطار تناقضات استراتيجية مصدر سبق ذكوه، ص 18.
- (22) يبطر: ابتسام محمد العامري، المحاوف الأميركية من نتاهي القوة الفسكرية المينية، ايواق دولية. الدير. 169. مركز الدواسات الدولية، حامعة بغداد.2006، ص.10.
  - (23) المزيد من التفاصيل بنظر؛ اندويه كيسلياكوف، نعاول روسيا والصين في ارتباد الفضاء، وكالة توفوستي: http://www.ru4arub.gu/sp/ang.php//d
    - (24) ينظر، هنري كيستجر، هل تحتاج الولايات المتحدة الى سياسة خارجية، مصدر سيق دكره، ص112.
- For more information see: Alexel Bogaturo, effectmational Relations in (25) CentralUEgistera Asia: Geopolitical Challenges and Prospects for Political Cooperations, Report of the Brookings Justiliation Center for Northeust Asiau Policy Studies, Jun, 2004; pp. 1 - 9.
  - (26) عبد القادر محمد فهمي، مصدر سبق ذكره، ص ص 316 ـ 319.
- (27) تورشان التشيخ، روسيا الشريك الطبيعي للصين، مجلة السياسة الدولية، العند 139، مركز الامرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2011، ص59،
- The SIPRI Military Expenditure Datchusekk, Stockholm International Peace (28) Received Institute 2011. http://www.sipri.org/.
- For more information see: Avery Goldstein, Rising to the challenge: China's grand (29) strategy and international security Stanford University Press - Stanford, California, 2005, p.11.
  - (30) عبد القادر محمد فيمي، مصدر سيق ذكرها ص جن 118 . 319.

Claire Taylor, Russia's military posture. International Affairs And Defense section, (31) HOUSE OF COMMONS LIBRARY, 2009, p49.

- See: http://news.xinhuenet.com/english/2008 04/04/content\_7920815.htm. (32)
- Rokas Grajauskas, What is new in Russia's 2009 national security strategy? Centre (33) for Eastern Geopolitical Studies, Eastern Pulse 6 (21), 25 june 2009, p.2.
- (\$4) نقلا عن: زياد عبد الوهاب النهيمي: العلاقات الروسية الأميركية ملامح أولية ...لعرب باردندعبر شبكة الميكمات الدولة: https://polpsi.alwotanyoice.com/index.html
- (35) ويغيبو بريجسكي، الاختيان السيطرة على العالم أم قيادة العالم، ترجمة عمر الإيوبي، دار الكتاب العربي. يهوت 2004، ص 118.
- (36) السيد أبين شلبي، العلاقات الأميركية، الروسية ... الل أين ... وجهة نظر صيية، مجلة السياسة الدولية. العدد 171، مرةز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 2008، من من 191. 192.
- See: Jeffrey Mankoff, Vladimir Patin and the Re-Emergence of Russian Foreign (37) Policy, Yule University, Department of History, 2006,p.13.
- See: Thorsten Nestmann, US-Russia economic relations: Room for improvement (38) but do not expect too much. Doutsche Bank Rassnich, International topics, July 6, 2009, p.p.1 8.
  - (39) وَيَغْتِيو بِرِيجِنسكي، الاختِيار : السيطرة على العالم أم قيادة العالم، مصدر سبق ذكره، ص18.
- Oxford Advanced learner's Dictionary, seven edition, exford university press, 2005, (40) to 307.
  - (42) ينظر عبر شيكة المعلومات الدولية: http://www.mogatel.com/openshare/intro.html
- (42) كاظم هاشم النعمة، الوجيز في الاستراتيجية، جامعة بقداد، كلية العلوم السياسية، يقداد، 1988، ص86.
- (43) خاطف عبد الحميد، استعادة روسها مكانه القطب الفولي: أزمة الفترة الاتفالية، مصدر سبق تكرت ص ص 118. 119.
  - Sen: www.airpotamur.uct/news58778.htm. (44)
- (45) لعزيد من التفاصيل ينظر: عاطف معتمد عبد الحبيث استعادة روسيا مكانه القطب الدولي: أزمة القترة الانتقالية، مصدر سبق ذكره، ص ص 124 ـ 129.
- Sec: Ksenia Yudueva, Should Russia Play Economic Catch-Up Games?, «Russia in (46) Glubal Affairas. NO4, October December 2004.
- Exaterina Stepanova, Russia's Middle East Policy Old Divisions or New1, Institute (47) of World Economy and International Relations, Moscow, PONARS Policy Memo No. 429, p.p. 2 3.

- (48) لمريد من التفاصيل ينظر: مطارد عوض عبد الحميد، مستقبل منظومة التعاون الاقايمي لدول جنوب شرق اسب لتعريز مكاتبها في البئة الاقليمية، وسالة ماحستير غير منشورت جامعة النهرين، كلة السؤم السباسة، 2009، ص ص 95. 98.
- (49) جوزيف من ناي ج- ر، حتمية القبادة: الطبيعة المتغيرة، للقوة الأميركية، ترجمة عبد القادر عتبان بركز الكتب الأرمني، معاني، 1991، ص 226
- (50) ثقلا عن منعم العمار، الهيمنة بين ظاهرة التجديد ومستدعيات التدخرج، أوراق استراتيجية, العدر وول. مركز الدراسات الدولية، جامعة بقداد، 2002. ص.3.
  - (51) على حسين باكير، النظام الدولي والقوى العالمية، عبر شبكة المعلومات الدولية: //http://www.maktoobblog.com/
- (52) ينظر: عامر هاشم مواد، النظام المالي الأميركي في غرفة العناية المركزة، اوراق دولية،العدد169، يركز الدراسات الدولية، جامعة بغناد، 2008، ص مر13 ـ 16.
- See: Cover story, Effects of the Economic Crisis on Eurasia. The Woodrow Wilson (53) International Center for http://www.wilsoncenter.org/index.cfm.
- Sor, Ariet Cohen, and Richard Bricson, Russia's Economic Crisis and U.S. Russia (54) Relations: Troubled Times Ahead, Published on November 2, 2009, http:// www.beriage.org/.
  - (55) عادل عبد الحمرَة تجيل البديوي مصدر سبق ذكرة، حن ص 276 ـ 277.
- See; Matthes Buhbe, The Main Features of a German Strategy towards Russia, (56) Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2007, p.p. 2 - 4.
- (57) ينظر: ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثيرات 11 أيلول في السياسة العالمية: بداية الإرهاب الخارق، مولة حت الحكمة، العدد 44، سنة الحكمة، بغداد، 2007، عن 113.
  - (58) ينظر عبر شبكة المعلومات الدولية: http:// ar.wikipedia.org/wik
- (59) نورجان الشيخ، العلاقات الروسية ـ الاورو اطلنطبة بين المصالح الوطئية والشراكة الاستراتيمية، مستر مبق ذكره. ص 48.
- (60) ينظر: عمرو عبد العاطي، تحولات النظام الدولي ومستقبل الهيمنة الأميركية، مصدر سبق ذكرت ص 203،
- (61) نورهان الشيخ، العلاقات الأميركية ـ الروسية: تفاهمات تكتيكية في إطار تنافضات إستراتيجية، مصدر مسق ذكره من 21.
- (62) نقلًا عن: يشير عبد الفتاح، تجديد الهيمنة الأميركية، الدار العربية للعلوم تأشرون. بيروت، 2010- ص 60.
- (63) لمزيد من التفاصيل: محمد منير زهران، التوعية بمحاطر الانتشار النهوي: دور منظمات المجتمع المدني. مجلة السياسية الدولية، القامد 168، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القامرة، 2007، ص حم 48 ـ 49.

(69)

- (64) لمنزيه من التفاصيل سهل بحمد سليم، تعاميات احداث 11 نيئول 2001 في الولايات المتعدة الأمركة وانتكاسانها على العراق. محلة قصايا سياسية، العدد2، جامعة صعام، كلية العليم السياسية. 2002. من صر55 ـ 70.
  - (65) عمر تبك العاطي، مصدر سبق ذكره، ص 205.
- (66) نورهان الشيخ العلاقات الأميركية والروسية تفاهمات تكتيكية في إطار تناقضات الستراتيجية، مصدر
   مسيق ذكره عن ص 29 م 38.
- (67) ينظر: دينيم كاطع علي مصدر سبق ذكره ص 169. وكذلك: حسين ملاوي خليفة، الاستراتيجية الأميركية في اسبا. الباسفيك في القين الحادي والعشرين: دراسة مستقياية، رسالة عاجستير غير منشورة، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية. بقداد، 2007، ص ص133. 132.
- (60) نشلاً من زيخينو بريجنسكي، رفعة الشطريج العطمي: النقوق الأميركي وصروراته الجيوسهاسية (الملحة، مصحر بسق ذكره: ص ص (11 ـ 122)
- http://arubic.rr.com/.
- (70) علي وبيه محجوب انجاهات السياسة الخارجية الأمركية في القرن الحادي والمشرون والنظام الدوفي الجديد، أطورحة ذكتوراد غير مشاورة، جامعة نهرين كلية العلوم السياسية. 2009، ص 181.
- (71) نورهان الشيخ. العلاقات الأميركية الروسية: تفاهمات تكيكية في إطار تنافسات إستراتيجية. مصدر سيق ذكره، حر 36.
  - (72) زيفيو بريجنسكي، الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم، مصدر ميق ذكرة. ص 119. —
- See: U.S. NATIONAL SECURITY STRATEGY: A NRW ERA, An Electronic (73) Journal of the U.S. Department of State, VOLUME 7, NUMBER 4.
- (74) ينظر: هشام پونس، عشر مسوات على نهاية التاريخ، ميجلة شؤن الأوسط، العدد (11) مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، يروت 2001، ص189.
- (75) محمد سعدي، الجنوب في التفكير الاستراتيجي الأميركي تمودج اطروحة ((صدام الحضارات))، مجلا المستقبل العربي المددو365، مركز دواسات الوحدة العربية، يروت، 1990، ص66.
- (76) ينظر: أحمد ذاروق عبد (لعظيم، سياسة القوة في المشروع الأميركي للنظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد 143، مركز الأهرام (لدراسات السياسية والاسترائيجية، القاهرة، 2004، ص 25.
- (77) ينظر: فكرت نامق عبد القناح العاني، الولايات (لشعرة الأميركة والارهاب: دراسة سياسية بـ فانونية، مجلة فترايا سياسية، جامعة صدام، كلية العلوم السياسية، بغداد، 2002، ص. 51.
- See: the National Security Strategy of the Russian Federation up to 2020, 13 (78) May 2009: http://www.scrf.gov.ru/news/437. html

### الخاتمة

من خلال دراستنا للعلاقات الأميركية الروسية بعد الحرب الباردة إلى الآن الموانب، ومتفاعلة بشكل كبير، وأن العلاقة بين الدولتين تترك أثرها بشكل فاعل الجوانب، ومتفاعلة بشكل كبير، وأن العلاقة بين الدولتين تترك أثرها بشكل فاعل ومؤثر في السياسة الدولية نظراً لاختلاف الرؤية الاستراتيجية للدولتين نجاه بعضهما البعض وكذلك تجاه الشؤون الدولية. كما أن تطور العلاقات الأميركية الروسية منذ العرب العالمية الثانية إلى الآن (2012) يؤكد أن هذه العلاقة تسم بالشد والجذب ثبحاً لطبيعة موقع كل دولة في النظام الدولي، فالتوازن في مكانتهما خلال حقية الحرب الباردة جعل العلاقات الأميركية الروسية وتراجع مكانة هذا الكبان في النظام ان نفكك الاتحاد السوفيتي ويروز روسيا الاتحادية وتراجع مكانة هذا الكبان في النظام الدولي دفع بالعلاقات الأميركية الروسية إلى التعاون خلال حقية التسمينيات ويفعل ننامي مكانة روسيا الاتحادية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدأت هذه العلاقة بالاتجاء نحو التوثر، بل إن بعض المختصين ذهب إلى القول بأن هناك مؤشرات ليوادر حرب باردة جديدة.

إن العلاقات الأميركية الروسية تقوم على مجموعة من المقومات أهمها المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ إن هذه المقومات هي تتيجة العلاقة التفاعلية بين الدولتين، فالمقومات السياسية تترك أثرها بشكل فاعل في هذه

العلاقة التفاعلية، وذلك لكون أن السياسة متغيرة بطبيعتها، وأنها تنغير يتغير المدخلات والمخرجات لكلتا الدولتين إن هناك تبايناً واضحاً في طريقة تعاطى الدولتين مع مرتكزات المقومات السياسية، إذ إن بعض هذه المرتكزات يدفع بالعلاقات الأميركية الروسية إلى درجة من الثوثر والصراع كما هو الحال مع توسيم حلف شمال الأطلسي، بل إلى الصراع الشديد كالحرب الروسية الجورجية، وأن يعضَّ المرتكزات يتضح فيها التعاون المهلهل كما هو الحال في الديمقراطية وحقيق الإنبان، بل إنَّ هناك من المرتكزات السياسية التي تأخذ بالعلاقات الأمركة الروسية إلى التعاون الكامل كما في أحداث 2001/9/11 والحرب على (الإرهاب). اما فيما يتعلق بتوسيع حلف شمال الأطلسي فقد مر بعدة مراحل، فالمراحل الاولى من عملية التوسيع ونتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي لم تجابه برفض روسيا الاتحادية، الا انه بعد خروج روسيا الاتحادية من أزماتها واستعادة مكاننها الدولية بشكل مندرج لجأت إلى الوقوف بحرّم ضد محاولات ضم الدول المجاورة لها الى حلف شمالً الأطلسي مثل جورجيا، فقد عاقبت روسيا الاتحادية جورجيا في 2008/8/8. كما ان هذه العقوبة لم تكن موجهه ضد جورجيا وحدها، بل كانت موجهة ضد كل النيل المجاورة لها والتي لديها الرغبة للانضمام إلى الحلف. علاوة على الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك فإن ضم دول أخرى إلى حلف الناتو في المستقبل يجب إن يكون بعوافقة ضعنية من روسيا الاتحادية، وإن ذلك يتناسب تناسبا طرديا مع مكانتها في النظام الدولي. وأن متغير الحرب على (الإرهاب) شهد في بداية وقوعه 9/11/ 2001، تعاوناً على مستوى عال بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأسركية. الا ان مجموعة من المتغيرات الاقليمية والدولية (احتلال العراق وتواجد القوات العسكرية الأميركية في آسيا الوسطى) دفع روسيا الاتحادية الى اعادة النظر في موقفها المؤيد بشكل كامل للولايات المتحدة في حربها على (الارهاب) وإظهار بعض التحفظات، بل الاعتراض على سياسات الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، والدعوة إلى أن تكون هذه المسألة خاضعة لإرادة المجتمع الدولي وبعام الأمم المتحدة .

ولاشك في أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول فرض أنموذجها في

الديمقراطية وحقوق الإنسان على معظم دول العالم، وتقديم هذه المعاير على أنها الشكل النهائي لتطور البشرية بل نهاية التاريخ،وإذا كانت روسيا الاتحادية قد تبنت هذه المعاير على وفق الرؤية الأميركية خلال عقد التسعينيات. فإنه في العقد الأول من المؤرن الواحد والعشرين بدأت المسألة بالتضاؤل، إذ إن نمو دور ومكانة روسيا الاتحادية يتناسب تناسبا عكسيا مع مطالبة الولايات المتحدة لروسيا الاتحادية بتبني هذه المعاير وذلك لكون أن الولايات المتحدة دولة عظمى، ولها تأثير كبير في المتحدة دولة عظمى، ولها تأثير كبير في المتحدة دولة عظمى، ولها تأثير كبير في المتحدة دولة عظمى، ولها تأثير كبير في

وتعد الحرب الروسية الجورجية من أبرز المنفيرات في العلاقات الروسية الأميركية، فمن خلال هذه الحرب استطاعت روسيا الاتحادية ان توجه رسالة قوية لا ليس فيها إلى العالم الغربي، مفادها أن لروسيا الاتحادية مكانتها في النظام الدولي. لبل إن على الغرب ان يحترم هذه المكانة، وعدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإضرار بالأمن القومي الروسي، وعدم الاقتراب من حزامها الأمني، وإذا ما فعلت ذلك أية دولة مجاورة لروسيا الاتحادية وترتبط بعلاقات تعاون مع الولايات المتحدة، فإنها ستلقى مصير جورجيا، ولذلك يُبغي على الدول المجاورة وغير المجاورة ان تعرب مكانتها وهيبتها. وكذلك أظهرت الحرب محدودية قدرة الولايات المتحدة على مساعدة حلفائها، بل أصبحت الدول (المجاورة لروسيا الاتحادية) تنظر إلى الولايات المتحدة نظرة مشكوك فيها، في ضوء محدودية الدعم الأميركي لها. وبالمقابل أدركت الولايات المتحدة أن العمل على ضم دول لها علاقات توتر مع روسيا الاتحادية سوف يؤدي إلى حدوث صراع مستقبلي معها.

علاوة على ما تقدم أن التفاعل بين الاقتصاد والسياسة يترك أثره بشكل فاعل في العلاقات الدولية بوجه عام والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاص، وإذا كان النباين يتضح في مرتكزات المقومات السياسية فإن ذلك يتضح أيضا في مرتكز المقومات الاقتصادية، فالتبادل النجاري بين الدولتين يتسم بالتذبذب وأنه يميل لصالح روسيا الاتحادية على حساب الولايات المتحدة الأميركية، بمعنى ان نسبة ما تصدره روسيا الاتحادية إلى الولايات المتحدة اكبر مما تصدره الولايات المتحدة إلى

روسيا الاتحادية ومن ثم فإن درجة اعتماد روسيا الاتحادية على الولايات المتحدة هي اكبر من درجة اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية. وعند مقارنة نسبةً التبادل التجاري لروسيا الاتحادية مع دول العالم الأخرى فإن التبادل يكون ضعيفا مع الولايات المتحدة مقارنة مع الدول الأخرى. لقد أصبحت مسألة (أمن الطاقة) منَّ المرتكزات المهمة في العلاقات الدولية بشكل عام، والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاص، نظرا لما تتمتع به روسيا الاتحادية من قوة ونفوذ في مجال الطافة. وأن روسيا الاتحادية تهيمن على تصدير الطافة من دول آسيا الوسطى، وبالمقابل نهر الولايات المتحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وعليه تخشى الولايات المتحدة أن تستخدم روسيا الاتحادية هذه المسألة أداة للترغيب والترهيب بل والانتزاز السياسي تجاه الدول التي تتمتع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، ولذلك تحاول الولايات المنحدة اعاقة انضمام روسيا الاتحادية الى منظمة التجارة العالمية، لكي لا يتاح لها تحديد السعر الذي ثراه مناسبا دون التقيد بالأسعار العالمية للطاقة. فالولايات المتحدة نطك مفتاح السيطرة على منظمة التجارة العالمية التي تمثل الإطار التجاري الدولي العام. وبما أن روسيا الاتحادية تحاول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإن انضمامها تحول إلى مرتكز للمساومة السياسية والاقتصادية في العلاقات الأميركية الروسية.

وبما انه لا يمكن فصل القدرات العسكرية للدول عن سياستها الغارجية فإن لمرتز المقومات العسكرية في العلاقات الأميركية الروسية أثره الواضح في سير هذه العلاقة، فحصول الصراع بين الولايات المتحدة والاتجاد السوفيتي خلال الحرب الباردة أدى إلى زيادة الإتفاق العسكري، كما أن حصول الاستقرار المشفوع بتعاون مهلهل خلال حقية التسعينات أنتج تراجعاً في الإنفاق العسكري للدولتين وبشكل مضطرد، وبعد أحداث 2001/9/11 إزداد الإنفاق العسكري بشكل كبير، كما أن الدولتين تعاولان تعزيز مكانتهما العسكرية في العالم من خلال تجاره السلاح أو التواجد بصيغة قواعد عسكرية في بعض الدول ذات الأهمية الاستراتيجية مع الاطراف الدولية الأخرى.

وتعد تجارة السلاح من المسائل المهمة لكلتا للبولتين، نظرا لما تمثله هذه الصادرات من عوائد بالغة الأهمية على القدرة الاقتصادية للبولتين، فإن التنافس ينهما على السوق العالمية للسلاح كان ولا يزال وسيبقى من مرتكزات التنافس المهمة في العلاقات الأميركية الروسية، إذ تتنافس الدولتان بعضهما مع بعض من أجل الحصول على نطاق أوسع لصادراتها من الأسلجة إلى الدول الأخرى.

وعلى الرغم من كل مرتكزات الصراع والتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة وبين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية يعد الحرب الباردة فإن ذلك لم يدفع بالدولتين إلى استخدام السلاح النووي أحدهما ضد الآخر، وأن ذلك لم يمنع من عقد العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية الثنائية. إذ شكلت هذه الاتفاقيات أساس التوازن الاستراتيجي بينهما خلال مدة طويلة من الزمن، بل كان اخرها معاهدة ستارت الجديدة (2010) التي تضمنت تخفيض (30%) من قدرتهما الإستراتيجية للأسلحة النوويةإن احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان، فضلا عن التواجد العسكري الأميركي في دول آسيا الوسطى تيجة أحداث 2001/9/11, وما تبعها من مساندة روسية للولايات المتحدة، كل ذلك اوجد وضعا إستراتيجيا على درجة عالية من الأهمية، بل إنه مثل وسوف بمثل تقطة تجاذب كبيرة في العلاقات الروسية الأميركية. فضلاً عن ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل الهاجس الأكبر للقوى النووية الكبرى، وتحديدا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، وقد عملت الدولتان على وضع أطر للتعاون فيما بينها من أجل منع لنتشار أسلحة الدمار الشامل في المجتمع الدولي، فبعد انتهاء الحرب الباردة تركز الجهد على تفكيك هذه الأسلحة المتواجدة في جمهوريات الاتحاد السوفيثي السابق، وبعد 2001/9/11، طرحت مسألة (الإرهاب النووي) وكذلك قضية سعي بعض (الدول المارقة) أو الجماعات المسلحة، إلى امتلاك السلام النووي. إن ذلك كله قد شكل أحد أيرز مرتكزات الثفاعل فيما ينهما نتيجة المصلحة المشتركة. وكذلك أثار سباق التسلح قضية الإنفاق العسكري الذي يعد احد المؤشرات الرئيسة في التعرف على نوجه الدولة. بمعنى أن العلاقة بين التسلح والإنفاق العسكري الأميركي والروسي شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال حقبة التسعينيات، إلا أنه في بداية القرن الواحد والعشرين شهد ارتفاعاً ملحوظاً وبصورة مضطردة على وفق سلم تصاعدي لكلا البلدين وعلى الرغم من ذلك فإن الإنفاق العسكري الروسي لا يمكن مقارته بمستوى الإنفاق العسكري الأميركي الكبير. ولذلك فان عدداً كبيراً من مقومات العلاقات الأميركية الروسية يؤثر سلباً في علاقتهما، بل يدفع الى الصراع والتنافس بينهما على حساب جوانب التعاون.

وهناك مجموعة من القضايا الدولية الرئيسة (إستراتيجية دولية، سياسة دولية اقتصادية دولية) التي تؤثر في العلاقات الأميركية الروسية بشكل كبير، بل تؤثر في طبيعة هذه العلاقة، وتختلف رؤية كل من الدولتين تجاه هذه القضية الدولية أو تلك، فمشروع الدرع الصاروخي الأميركي بوصفه قضية إستراتيجية دولية تمثل قمة التوتر والصراع بينهما لأن ذلك يتعلق بالأمن القومي للدولتين، وهي مسألة في غاية الأهمية لأي دولة. على حين نجد أن قضية البرنامج النووي الإيراني بوصفها قضية سياسية دولية تمثل قمة المساومة بين الدولتين مع اتفاقهما الضمني على عدم السماح لايران بامتلاك السلاح النووي لما يمثله ذلك من تحدي للدولتين. بالمقابل فإن القضية الاقتصادية الدولية المتمثلة في (متعلقة بحر قروين) تمثل إحدى قضابا التنافس في العلاقات الأميركية الروسية، إذ تعد هذه المنطقة الاقتصادية الإستراتيجية مهمة في العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات الأميركية الروسية بشكل خاص لكونها أصبحت تعد في الأدبيات السياسية الدولية بأنها (الخليم العربي رقم2)، نظراً لاحتياطياتها النفطية الهائلة، ولذلك تسعى المولتان إلى ضمان تواجدهما في هذه المنطقة سواء بصيغة استثمار اقتصادي أو تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، بل يصل الأمر إلى التواجد العسكري المباشر في بعض دول آسيا الوسطى. إن اختبار نتائج الفصل الثاني في هذه القضايا اثبت ان العلاقات الأميركية الروسية بغلب عليها جانب الصرع والتنافس على جانب التعاون .

ويمكن القول إن قدرة الولايات المتحدة الأميركية في التحكم بتقاعلات النظام الدولي أصبحت موضع شك، فالأزمات التي تعصف بالعالم أكبر من قدرة أي دولة على حلها منفردة حتى وان كانت دولة عظمى على وفق المعايير الأكاديمية. وبالمقابل يشهد النظام الدولي بزوغ قوى دوئية أخرى مثل روسيا الاتحادية والصين واليابان والهند والبرازيل وغيرها من الوحدات الدولية التي يمكن ان تؤدي دورا فاعلا في النظام الدولي روسيا اتحادية فاعلة في النظام الدولي روسيا اتحادية فاعلة في النظام الدولي اما بشكل منفرد أو بشكل تكتلات دولية بالتحالف مع قوى دولية أخرى أهمها الصين، وكل ذلك يدفع بإبراز حقيقة جوهرية وهي إن النظام الدولي النظام الدولي

وخلاصة لما تقدم أن مستقبل العلاقات الروسية الأميركية يمتاز بطابعه المركب والمعقد، ففي يعض الجوانب يؤثر التوتر والصراع في جانب اخر من جواتب هذه العلاقة على الجوانب الآخري، فعندما تثار قضية مشروع الدرع الصاروخي الأميركي فإن ذلك ينفكس على مجمل القضايا الدولية بين الدولتين ومن ناحية أخرى. فإن الخلاف في جانب من جوانب هذه العلاقة لا يؤثر على الجوانب الأخرى، فعلى الرغم من المطالبات الأميركية والغربية بضرورة تبني الديمقراطية على الطريقة الغربية ورفض روسيا الاتحادية ذلك، فإن ذلك لم ينفكس على جوانب العلاقة الأخرى. وأن مستوى التوتر والتنافس والتعاون يختلف باختلاف الدوائر الجفرافية الدولية (الجوار القريب ودول الشرق الأوسط وأوربا وبقيه مناطق العالم)، وأنه بختلف باختلاف المسائل التي تمثل تفاعلا أساسيا بين الدولتين، فنشر الدرم الصاروخي الأميركي يختلف عن التعاون في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولذلك يتوزع مستقبل العلاقات الأميركية الروسية بين ثلاثة مستوبات (الصراع والتنافس والتعاون) ولكل مستوى فرصة الثي ترفع من درجة تحققه وكوابحه التي تعبقه من النحقق، ولذلك فمستقبل العلاقات الأمبركية الروسية، وبناهُ على مجمل المعطيات العلمية المذكورة سابقاً هو مزيح من الصراع والتنافس والتعاون مع غلبة مستوى الصراع والتنافس على مستوى التعاون في العلاقات الأميركية الروسية، وأنه مرتبط بالمكانة الواقعية للدولتين في النظام الدولي ومدى تقدمها وتراجعها في المستقيل أ

العلاقستات الاميركسية الروسية سعد العسد ب السنارد د

الدائدة على همدار البحة فوقا دولتار الدى عود الولايات التعدق الامورهسات على المدائد على المدائدة الامورهسات التعديد السيوس والتب الاولاي الى المناه الدولي ولي مان العدائدة الاموال عدد تنظيدا عن رويب الالمدائية موسمها فوقا دولت بالمدائدة الموال المدائدة والمدائدة الموال المدائدة الموال المدائدة الموال المدائدة الموال المدائدة والمدائدة المدائدة المدائدة المدائدة المدائدة والمدائدة المدائدة المدائدة والمدائدة المدائدة والمدائدة المدائدة المدائ

